





# كلاوس ليجفى العولمة ومناهضوها



ترجمة؛ ضياء الدين زاهر

1799



فقدت العولمة، كما كنا نعرفها، في الشهور الماضية أصدقاء كثر. والتفاؤل الحذر الذي ساد في تسعينيات القرن الماضي يبدو لنا اليوم أقرب إلى السريالية. ومع ذلك، فإن العولمة – مستعيرين في ذلك العبارة التي قالها ماكس فيبر عن العلوم الحديثة – ليست عربة حنطور يستطيع الإنسان النزول منها إذا لم يعجبه الاتجاه، فحتى أشد المنتقدين للعولمة ينتمون إلى المجتمع العالمي الواقعي انتماء وثيقا، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على من يسافر بأتوبيس شارتر للمشاركة في مظاهرة، وينطبق أيضا حتى على الزبائن من محبي الطبيعة الذين يشترون من سلسلة مجلات الأورجانيك البديلة.

إن العولمة ليست قدرا من الأقدار كما يريد أن يوهمنا بذلك من يجملونها ويروجون لها، ومع ذلك فإن المنتقدين يشاركون في الجلوس في ذلك الحنطور. والسرعة الهائلة التي يتحرك بها هذا الحنطور في الاتجاه الخاطئ تفرض عليهم مسئولية عدم الاكتفاء "بذر الرمل في تروس العجلات"، كما تطالب بذلك حركة "أتاك"، بل عليهم أن يستكشفوا طرقا بديلة.

العولة ومناهضوها

#### المركز القومي للترجمة تأسس في أكتوبر ٢٠٠٦ بإشراف: جابر عصفور

إشراف: فيصل يونس

- العدد: 1799
- العولمة ومناهضوها
  - كلاوس ليجفى
  - ضياء الدين ز اهر
- الطبعة الأولى 2011

#### هذه ترجمة كتاب:

DIE GLOBALISIERUNG UND IHRE GEGNER, 1st edition, 2003

By: Claus Leggewie

©Verlag C.H. Beck oHG, München 2004

©Verlag C.H. Beck oHG, München, 2003

The publication of this work was initiated and coordinated by the Goethe-Institut and funded by the Foreign of Germany.

تم نشر هذا العمل بمبادرة وتنسيق معهد جوته وبتمويل من وزارة الخارجية الألمانية.





حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة. شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة . ت: ٢٧٣٥٤٥٢٢ - ٢٧٣٥٤٥٢٦ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com

Tel: 27354524- 27354526 Fax: 27354554

## العولمة ومناهضوها

تاليف: كلاوس ليجفى ترجمة: ضياء الدين زاهر



ليجفى، كلاوس. العولمة ومناهضوها/ تأليف : كلاوس ليجفى؛

ترجمة: ضياء الدين زاهر. \_ القاهرة: الهيئة

المصرية المامة للكتاب،٢٠١١ . ٢٢٤ص : ٢٤ سم، . (المركز القومي للترجمة)

تدمك ۷ ۸۲۱ ۲۱ ۷۷۷ ۹۷۷

١ ـ العالم ـ الأحوال السياسية.

٢ ـ الصراع السياسى.
 ٢ ـ العولمة.

أ . زاهر، ضياء الدين. (مترجم)

ب ـ العنوان.

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٠١١ /٧٥٩٤ I. S. B. N 978 - 977 - 421 -861 - 7

دیوی ۹۰۹, ۳۲۰

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقاف اتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

### المحتويات

| 7   | مقدمة: من المكن أن يكون هناك عالم أفضل                     |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 17  | القسم الأول: نقد العولمة (كما كنا نعرفها)                  |
| 19  | الفصل الأول: بدلا من "العولمة": إزالة حدود العالم          |
| 22  | العالم ليس سلعة                                            |
| 33  | إزالة الحدود: الدول الماركات في المنافسة                   |
| 43  | الهجينية: روابط مرتجعة وأزمات ثقافية                       |
| 58  | العوحلة: أوجه الرأى العام عبر الوطنية                      |
| 65  | الفصل الثاني: أعداء، وخصوم، ومنتقدون: أنماط نقد العولمة    |
| 70  | رفاق غرباء: مناوئو العولمة من اليمين                       |
| 75  | نقد الشارع: نقل عبء الإثبات                                |
| 77  | الإصلاح من الداخل: الإمبراطور عار                          |
| 84  | نيران مضادة: نهضة اليسار المثقف                            |
| 98  | الوجودية والسياسة الطليعية                                 |
| 103 | التصعيد الكاثوليكي                                         |
| 80  | الاستنتاج: النقد الذاتي لاقتصاد إنرون                      |
| 113 | القسم الثاني: المقاومة والإصلاح                            |
|     | الفصل الثالث: في اللوبي وحول مائدة المفاوضات: المنظمات غير |
| 115 | الحكومية                                                   |
| 20  | مجتمع مدنى عبر وطنى؟                                       |
| 26  | خصخصة السياسة العالمية                                     |
| 29  | الخبراء والخبراء المضادون: منظمة التجارة العالمية مثالا    |
|     | الفصل الرابع: في الطرقات وفي التليفزيون: الحركة الاحتجاجية |
| 41  | خارج البرلمان                                              |
| 43  | ظهور قوی                                                   |

| بينما وقف العالم أجمع موقف المتفرج                            |
|---------------------------------------------------------------|
| حول نقد العنف                                                 |
| أكشن! من المنظمة إلى الحملة                                   |
| جمهورية عالم كونية                                            |
| أم أنه مؤتمر كنسى عولمي؟                                      |
| على طريق مجتمع الحركات عبر الوطنى؟                            |
| الفصل الخامس: العبر وطنية: رواد الديمقراطية العولمية؟ التناقض |
| الكامن في الدمقرطة                                            |
| الذراع القصيرة للمؤسسات الديمقراطية                           |
| طرق الخروج من أزمة الشرعية                                    |
| ملخص في سبع أطروحات                                           |
| الملاحق: مختصرات                                              |
| الهوامش                                                       |
| المراجع والمصادر                                              |
| مواقع على شبكة الإنترنت                                       |
|                                                               |

## مقدمة من الممكن أن يكون هناك عالم أفضل

نهاية شهر يناير، في ميدان السوق. الميدان المركزي بمدينة بورتو أليغرى في جنوب البرازيل. الجو دافي لطيف. يتوافد مزيد من الناس على الميدان، بعضهم يتهادى في دعة وهدوء، حاملين معهم حقائب حمالات ملونة، آخرون يمشون بخطى عازمة رافعين أعلاما ولافتات. ترى فريقين يتصارعان بأبواقهم للسيطرة على المكان من فوق أسطح تحميل البضائع في سيارات النقل التابعة لهم، وحتى من لا يعرف اللغة البرتغالية كان سيفهم أن نرجسية الاختلاف على صغائر الأمور هي التي تسيطر على المشهد. انسحبنا إلى الطابق الأعلى للصالة القديمة الجميلة في ميدان السوق وأخذنا نتابع التزاحم ذا الألوان المختلفة من النافذة المفتوحة. أخذ الحشد في التحرك. ونحن، مجرد حفنة من علماء الاجتماع الألمان، قد اصطففنا وسرنا معهم على غير هدى عبر الشوارع العريضة، كثيفة الأشجار في الطريق إلى ميدان المعرض الواقع عند ريو جويابا Rio Guaíba. مارين في أثناء ذلك على منزل احتله لتوهها "حركة العمال الريفيين عديمي الأراضي" المسماة بالبرتغالية Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.

ينظر كثير من المارة إلى الموكب السائر في ود. وهو الموكب الذي منح مدينتهم شهرة عالمية؛ فما يحدث هنا لا علاقة له باجتماع محلى، ولكنه مراسم الاستهلال للمنتدى الاجتماعي العالمي Forum Social Mundial. وهو المنتدى الذي يعقد بشكل منتظم منذ عام ٢٠٠١ في تلك المدينة التي يزيد عدد سكانها على المليون نسمة الواقعة في جنوب البرازيل. لقد نشأ هذا المنتدى في منافسة مع المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum الذي يجمع من أطلقوا على أنفسهم الصفوة الاقتصادية مع القادة السياسيين ـ أو "قادة الكون" كما أطلقت ذات مرة

جريدة اقتصادية على نادى الصفوة هذا، الذي يعقد اجتماعه في نفس الوقت. لقد تطور المنتدى الاجتماعي العالمي مع الوقت إلى لقاء مستقل يجمع مناهضي العولمة"، وهو الاسم الذي عمّدت به الصحافة تلك الحركة الاحتجاجية عبر الوطنية في مواجهة "النيوليبرالية (<sup>1)</sup> التي تُعتبر هي الأخرى وصفا جزافيا غير محدد الملامح. يستلقى الآلاف على حشائش الميدان الذي يحتضن هذا التجمع، يستمعون بلا تركيز حقيقي إلى الخطب الافتتاحية، يأخذون وجبة خفيفة من يد التجار المتجولين، ويركزون أبصارهم على بطاقات الأسماء التي علقها معظم الحضور هنا على صدورهم. وهكذا تقابل في هذا الجمع نقابيين برازيليين، ومدافعات عن حقوق المرأة من توجو، ومندوبين لاحدى المنظمات الشعبية الأمريكية، أيضًا ممثل المنظمات غير الحكومية الذي جاء إلى هنا من جنوب شرق آسيا وهو مرتد بذلة ورابطة عنق، ونائبًا من البرلمان الأوروبي من حزب الخضر، ومندوبي جماعة "عالم واحد"Eine Welt الكاثوليكية من كوستاريكا. وهنا يلوح أرجنتينيون بأعلام زرقاء بيضاء مرسوم عليها صورة ابن بلدهم أرنيستو تشي جيفارا. بينما هناك يرفرف العلم الفلسطيني. يعمل مستولون في حزب العمال بشواربهم الكثيفة الذين يحكمون المدينة من فترة طويلة على تنظيم المشهد، كما يقوم عمال ريفيون سود البشرة بتوزيع بعض المنشورات، بينما تدعو إنجليزيات بيض البشرة إلى تخفيض الديون في العالم الثالث، وبين هؤلاء وهؤلاء يهيم بعض رفقاء الكفاح بملابس كرنفالية وطوالات خشبية من تلك التي يستعملها البهلوانات في السيرك.

على هذا النحو بهيج الألوان والهادئ، وفي المقام الأول الفضولي والشغوف بالعلم سيمتد هذا الحدث هنا في بورتو أليغرى لمدة أسبوع كامل، في قاعات المحاضرات الضخمة في الجامعة البابوية، وكذا في استاد نادى الجيش الرياضي الذي تم تعديل وظيفته بشكل بدائي ليكون ساحة للنقاش، وفي حلقات نقاشية صغيرة كثيرة تنتشر عبر المدينة كلها، إن المنتدى الاجتماعي العالمي هو خليط من

<sup>(1)</sup> النيوليبرالية (الليبرالية الجديدة) Neoliberalismus مصطلح يطلق على التوجه الجديد لتحرير الاقتصاد تمييزا عن الليبرالية الكلاسيكية التي استهدفت تحرير القيم الاجتماعية من قيود الماضى. (المترجم)

جامعة صيفية ويوم عالمى بديل للقاء الكنائس، خليط من لقاء بغرض النقاش لأغراض تعليمية ومتظاهرين أبديين. إنه خليط خرجت منه ثقافات احتجاجية قديمة وجديدة فى كل أنحاء العالم. هنا تسمع كل النغمات: صيحات التحفيز من جانب المزارعين، وجدال هش رخيم يمارسه مثقف أمريكى جامعى، وبلاغة حادة لمحامية إحدى الحركات البارعة من مدينة كاليفورنيا. ومونولوج ذائب عشقًا فى الذات يلقيه أحد نشطاء البرمجيات مفتوحة المصدر. يشكل هذا الاتساع الهائل الرصيد الشياسى لمخاص ديمقراطى عريض النطاق، وهو اتساع يتعامل مع الاختلافات المعرفية على نحو متساو ومحترم ويحافظ فى ذكاء على جعل الاختلافات الاستراتيجية الموجودة بداخل هذا الاتساع مسترة.

تسمع فى كل مكان هنا الشعار الذى يقول "من الممكن أن يكون هناك عالم أخر" Jun outro mundo و possivel إنه شعار خجول الصدى. يكاد يكون مضادًا للمثالية. ولكنه يترك السؤال بلا إجابة عما إذا كان هذا العالم الآخر سيكون أيضا عالما أفضل أم لا. غير أن اللقاء الذى يوحد فى ظل هذا الشعار المتفائل الآلاف من كل أرجاء العالم هو فى حد ذاته أمر يثير الإعجاب. لأنه فيما يبدو قد يكون هناك عديد من الأسباب تدعو إلى الشك فى حالة العالم، أسابيع قليلة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ومع بدء "حرب طويلة على الإرهاب". أما فى البلد الجارة الأرجنتين فإن مراعى الماشية تتعرض إلى الجفاف. وفى مدنها التى كانت سابقا مدنا زاهية يتضور الناس جوعا، وكثير من الشباب ينقذ نفسه بالهروب إنى دول الشمال الغنية التى تتعرض فيها هى الأخرى الشبكة الاجتماعية إلى التمزق ويجرى فيها الإعلان عن أن ملايين من البشر أصبحوا عالة على المجتمع. وحتى على أراضى الجامعة البابوية جرى تبادل كثيف لإطلاق النار مع لصوص بنوك. بينما يمتد بالجوار القريب منها صف من مراكز التمتع بالتسوق التى يقضى فيها الأكثر ثراء أيامًا بأكملها ويشعر فيها هؤلاء فى ظل جماية رجال شرطة خصوصين مدججين بالسلاح بالأمان وبأنهم فى بيتهم.

تسلط هذه التناقضات ضوءا على العولمة كما كنا نعرفها، وعنها يقول مروجوها في نيويورك (الذي ينعقد فيه منتدى الاقتصاد العالمي هذه المرة) إنه لا يوجد بديل غيرها: مزيد من التجارة تجلب مزيدا من النمو، تجلب مزيدا من الحرية، تجلب مزيدا من الديمقراطية، وفي بورتو أليغرى لم يعد أحد من المنتقدين يرغب في أن يصدق هذه المعتقدات والقناعات المصاغة بغرض الاستهلاك المحلي، ولا حتى الوفد الألماني الصغير الذي سيخرج في المساء في معهد جوته ببعض النتائج، إن القسم الألماني من أتاك(1) ممثل هنا، كما هو الحال أيضا مع رابطة النقابات الألمانية والمجموعات الكنسية الممثلة لكلا الطائفتين المسيحيتين، بينما لم ينظر الصحفيون إلى هذه "القمة القاعدية" ببالغ الاهتمام، ربما لأنه لم يسافر إلى هناك إلا حفنة صغيرة من سياسي الأحزاب (ليس الخضر منهم!)، بينما فضل المستشار الألماني الذهاب إلى فندق ومنتجع والدورف أستوريا Waldorf Astorial في نيويورك.

تمت دعوتى في عام ٢٠٠٢ بوصفى مراقبا محترفا إلى بورتو اليغرى. ولكن ربما أيضا بوصفى ممن أقر بموافقته على أهداف "مناهضى العولمة" المجتمعين هنا. هل يتفق هذا مع بعضه بعضًا؟ المشاركة والمراقبة. لا يجتمعان إلا بصعوبة، هذا ما يتعلمه الطلاب في الفصل الدراسي الأول، ولكن على الناحية الأخرى عادة ما كان الباحثون الاجتماعيون ممن درسوا القضايا والحركات الاجتماعية، مراقبين مشاركين. وعلماء ودعاة فضائل. ومواطنين وخبراء في نفس الشخص. يجب على العلماء أن يعالجوا القضايا دون كراهية وتحمس، عملهم هو النقد ولا يحق لهم أن "يجملوا" ما يكتبون عن الحركات، تماما بصرف النظر عما إذا كان البحث يدور عن مناهضي العولمة أو المتطرفين اليمينيين. ولكن في نفس الوقت كنت هناك بوصفي مواطنا —حتى لا أستعمل صيغة مواطن عالى —يعمل على نفس الدرجة من الجهد على تحقق "عالم آخر"، على تحقيق نظام عالى أكثر عدلا، أكثر استدامة، أكثر تنوعا وأكثر ديمقراطية. إن هذا السعى عمره أطول من عدلا، أكثر استدامة، أكثر تنوعا وأكثر ديمقراطية. إن هذا السعى عمره أطول من الشغالي بعلوم السياسة. وبعض الزملاء الحاضرين في بورتو أليغرى لا يقتصرون يعرضون أنفسهم على مجرد أن يكون لهم رأيهم الخاص في الموضوع، بل إنهم يعرضون أنفسهم على هذه الحركة بوصفهم مستشارين. يسهل تسخير "الخبير" الخبير"

<sup>(</sup>۱) أتاك Attac هي اختصار لعبارة (Attac عبارة Attac عبارة (Attac عبارة (Attac عبارة (Attac عبارة (Attac عبارة (المتعنى: وقد aux Citoyens)، والتي تعنى: رابطة لفرض الضرائب على الصفقات لمساعدة المواطنين. وقد تحولت هذه الرابطة إلى شكل من أشكال مناهضة العولة. (المترجم)

لهذا الغرض أو ذاك، وهو يضع نفسه تحت طائلة الاتهام بأنه يمارس "ثرثرة الأساتذة". وفي هذا الصدد، فإنه من المشروع تماما أن يصوت الأساتذة ـ على سبيل المثال في لجنة تقصى الحقائق التابعة للبرلمان الألماني ـ على موضوع "عولمة الاقتصاد العالمي ـ تحديات واستجابات"، وأن يتعاونوا تعاونا وثيقا مع المنظمات غير الحكومية أو (كما هو الحال معي) أن يعملوا في المجلس العلمي لأتاك ألمانيا.

هل يجوز لك أن تقوم بتحليل ما أنت ضالع فيه بقلبك وعقلك؟ وهل يمكنك على الناحية الأخرى أن تحلل حركة دون أن تستوفى بحث كل جوانبها؟ وعلى أيه حال فإنه يجب عليك أن تضع دائما في مخيلتك المشكلة المستديمة للبحوث الاجتماعية، وهي المشكلة التي ألبسها نوربرت إلياس Norbert Elias من نصف قرن ثوب الكلمات حينما صاغ عبارة "الانخراط والتباعد". لقد نادى عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو Pierre Bourdieu الذي ألهم جماعات الاحتجاج مثل أتاك إلهاما قويا بضرورة تجاوز الحد المقدس ما بين الكفاءة والانخراط (جريدة بيه تست ١٠/ ١١ . ٢٠ . . ٢٠٠٠) (BZ 10/11.6.2000) ). إن ممارسة العلم ليست بالفعل حكرًا على أناس دون غيرهم، ولكن احترام أعراف العلم يحمى من الاختزال المخل لتعقيدات العالم الاجتماعي. كما يساعد العلم على "الارتقاء بمعايير الاستقلال والدقة في أثناء التفكير المتعمق في الأحداث الاجتماعية وعلى الالتزام بقدر أكبر من التباعد" (إلياس ٨٥ ، ١٩٨٢) (ELIAS 1983.58) ).

بحسب تصوراتى، فإن قراء هذا الكتاب هم أساساً "الجمهور العام المهتم". إن تحليل العصر من منظور علم الاجتماع والتربية السياسية يعدان للأسف من بين المهام المهملة لتخصصى، أى علوم السياسة، ومن يريد المشاركة فى الحديث بشكل راسخ فى العلم يجدر عليه أن يعرف على سبيل المثال ما حدث فى خريف عام ١٩٩٩ بعيدًا عن صور الشغب، وأن يعرف الأفكار التى تكمن وراء الاختصار الغريب أتاك Attac، وما هى المشكلات التى يطرحها اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المعروفة اختصاراً باتفاق التربس (1) الصادر عن منظمة التجارة العالمية. وفى نفس الوقت فإنى أمنى نفسى بإقامة حوار بناء مع

TRIPS Agreement = Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (I) (المترجم) Rights

الحركة الاحتجاجية نفسها، في المقام الأول فيما يتعلق بشرعيتها هي نفسها من الناحية الديمقراطية وما يواجهها من مخاطر يمكن أن نعيد صياغتها بثلاثة أحرف كبيرة من حرف البي P بالإنجليزية: الحمائية Protektionismus والشعبوية Populismus، والمُسالَمة Pazifismus، وفي النهاية فإنني أتمني أن أكون قد قدمت إسهاما في بحوث الحركات عبر الوطنية وبحوث السياسة عبر الوطنية. وبعد ذكر المراجع المتعلقة بالموضوع والمكتوبة أساسا باللغة الإنجليزية قدمت ملخصا لما كنت قد كتبته من أعمال سابقة، أما النتائج التي صغتها في خاتمة الكتاب، فهي نتائج مؤقتة ويمكن توظيفها بوصفها فرضيات للبحوث خاتمة المستقبلية، وبوصفها تأملات تخص مفهوم العولة.

وبهذا نقترب أكثر من إيضاح عنوان الكتاب: العولمة ومناهضوها، حيث يطلق مصطلح "الحركة المناهضة للعولمة" بشكل جزافي على المتظاهرين ضد لقاءات القمة للأنظمة عبر الوطنية، وأوضح مثال لها المظاهرات التي جرت في أثناء مؤتمر منظمة التجارة العالمية في سياتل في نوفمبر من سنة ١٩٩٩، وفي قمة الثمانية في مدينة جنوا في صيف عام ٢٠٠١، على الرغم من أن الغالبية لم تكن ضد فتح الحدود، فإنهم وجهوا اعتراضهم على إزالة حدود العالم، طاردة للآخر ومقصورة فقط على الاقتصاد المالي العولمي، حيث فرضت العبارة "منتقدو العولمة" نفسها حتى على التقارير الإعلامية التي كانت تغطى المنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو اليغرى في عام ٢٠٠٢. أما التحول الدلالي الذي شهده المصطلح، فقد أظهر للجميع أنه لم يكن هناك حتى تلك اللحظة أي حركة اجتماعية أخرى أكثر في عالمية تكوينها من هذه الحركة، وأن الإنسان لا يكاد يستطيع علاوة على ذلك أن يقف في وجه شيء هو نفسه جزء منه أو يسهم فيه إسهاما مكثفا. وعلى قدر ما تصف هذه العبارة بشكل مصيب المنحى النقدى لكثير من العقلانيين والمثقفين، إلا أنها لا تؤثر إلا تأثيرًا فاترًا ورخوًا في الصراع السياسي المحتدم حول هذه المفاهيم وحول السلطة. وفي هذا المجال تتشكل اختلافات مشوية بالعاطفة، كما تتشكل علاقات خصومة، بل حتى عداوة. يضاف إلى ذلك أن الحركات الاجتماعية ـ وتحديدًا الثورات البرجوازية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ـ لجأت بشكل منتظم إلى وسائل لم تخل من

الاحتجاج غير المصحوب بالعنف والعصيان المدنى. أما القسم الثانى فيناقش تفصيليًا ما إذا كان المنهج العقلانى والمنهج العنفى والمواقف التحذيرية والاحتكام الصارم إلى الخبرة والنداء المحذر "دقت الساعة الفاصلة" و "الثقب المستمر فى الألواح الخشبية الغليظة" (أ) يتوافق مع بعضه بعضًا وما الهوية والتأثيرات الخارجية التى يمكن أن تكون لدى مناهضى العولة وكيف يا ترى يمكن أن تسهم بشكل جوهرى في تأسيس برجوازية عالمية. أما الفصل الثالث فقد عنيت فيه بالمنظمات غير الحكومية، والتى تنشط أساسا في لوبي المنظمات الدولية وعلى موائد مفاوضات المؤتمرات.

أما الفصل الرابع فخصصته للحركات الاجتماعية عبر الوطنية التي تركز على نحو أقوى على "الشارع" وعلى الانعكاس الإعلامي لهذا الظهور في التليفزيون. إن المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية عبر الوطنية تشكل القطب المضاد لمؤسسات السياسة عبر الوطنية على النحو الذي تكونت عليه في أوضح أمثلتها في شكل منظمة التجارة العالمية وفي صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي، فهنا تتقاطع خطوط التماس التي ترسمها الأزمات في إطار سياسة تدار بعيدا عن الحكومات الوطنية، وفي هذا الحقل غير المأهول تتكوّن الشبكات العامة والشبكات الخاصة المتعلقة بالحكم في فضاءات بلا حدود. أما في الفصل الخامس فأطرح فيه "المسألة الديمقراطية" على بساط البحث ومن خلالها أبحث أيضا هذا التناقض الكامن في أن منتقدى العولمة كشفوا نواقص ديمقراطية متعددة تعانى منها أنظمة الحكم الدولية والمتجاوزة نطاق الولاية الوطنية (supra-national). ولكنهم يعانون هم أيضا، مثلهم في هذا مثل من انتقدوهم، من إحدى هذه النواقص نفسها؛ فالتحدى هنا يتمثل إذن في السؤال المطروح عما إذا كانت المنظمات غير الحكومية والحركات الاجتماعية عبر الوطنية ستسهم فقط في إعادة تشكيل سياسة الاقتصاد العالى ، أم أنها سيكون في مقدورها أيضا الدفع بدمقرطة السياسة عبر الوطنية إلى الأمام.

أما الملخص الختامى فيُعنَى بالمشاكل الفعلية السياسية المتعلقة ب "تحديد موضع" الحركة الاحتجاجية في داخل السياسة الداخلية للديمقراطيات الغربية

<sup>(1)</sup> تشبيه صاغه عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر للتدليل على أن السياسية تقوم فضلاً عن العاطفة على تقييم الموقف والمثابرة والصبر. (المترجم)

من ناحية، أى بموقف الحركات الاحتجاجية خارج البرلمان من الحكومات الإصلاحية للوسط اليسارى (الاشتراكية الديمقراطية، والخضر، وأحزاب البيئة، وأنصار ما بعد الشيوعية). وبموقفها بصفة عامة من أشكال التعامل مع السياسة الديمقراطية في داخل الأحزاب وفي البرلمانات. ومن ناحية أخرى في علاقة الحركة الاحتجاجية بمساعى الولايات المتحدة للهيمنة التي أخذت في الوضوح بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وكما يبدو هنا فإن السياسة الأمنية أحادية الجانب التي تنتهجها الولايات المتحدة تحبط المساعى الرامية لإحداث عولمة أخرى"، أو هل يا ترى يمكن اعتبار الباكس أمريكانا(أ) مقومًا ضروريًا لسلام ديمقراطي؟ ومن بين ما يطرح نفسه في هذا الصدد هو السؤال عما إذا كان لا يزال من الممكن أصلا تصور حدوث رقابة ديمقراطية على السياسة الخارجية والسياسة الأمنية في ظل الظروف القائمة حاليا، طالما ظلت الإدارة الحربية للرئيس الأمريكي بلا أدنى معارضة في داخل الكونجرس الأمريكي. وطالما ظلت قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب والسلام هي الأخرى تتناقض مع الرأي العام لمعظم الديمقراطيات الغربية.

بدأ العمل في هذا الكتاب قبل الحادي عشر من سبتمبر الذي ظهر لي بعده أنه لم يعد هناك فعليا أي شيء كما كان عليه من قبل. كان هذا الكتاب قد أعد في الأصل ليكون نص محاضرة كان من المقرر لها أن تُعنى بالنقاش المتخصص حول السياسة الأطلسية (كايزر 1970 Kaiser)، (بيك 1998 و2002) وحول السياسة الأطلسية (كايزر Grande/Risse 2000)، (فيرنينتال Wiesenthal 2000). إلا أن الاهتمام تحول من إزالة حدود العالم إلى الإفراط في الحرب، كما بدأت ترتسم ملامح هذا مع ظهور الشبكات الإرهابية ومع إعادة الاعتبار للحروب الوقائية المتجاهلة القانون الدولي، بما أنني كنت وما زلت أرى أن الجامعة يجب أن تُعنى في المقام الأول وعبر كل تخصصاتها بهذه القضايا(1). بدأ هذا الكتاب يكتسي بملامح محددة حينما ظهر على السطح العلامات الدالة على احتمال قيام "حرب ملحمية (طويلة الأمد)" (جون كيجان John Keegan) لا يمكن التنبؤ بعواقبها. كما

<sup>(1)</sup> قياسا على الباكس رومانا ـ Pax Romana أى السلام الروماني ـ وهو مجموعة القواعد القانونية والأخلاقية التي وضعت لضمان السلام في أرجاء الإمبراطورية الرومانية. (المترجم)

انعكس على صفحات هذا الكتاب نتائج ثلاثة انتخابات برلمانية في ثلاث ديمقراطيات غربية مهمة (فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة)، والخبرات التي جمعتها في رحلة قمت بها إلى غرب إفريقيا وإقامة امتدت مؤخرًا لبعض الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا كان العمل في هذا الكتاب شكلا من أشكال الكتابة مع التحفظ، كانت بورتو أليفرى ـ لكي أعود إلى ذكريات الشتاء الجميلة ـ قد حملت خبر شؤم على إلى "الصفوة في دافوس": لا شيء في مكانه الصحيح مع عولمة تقصى وتهجر هذا العدد الكبير من الناس، عولمة تضن ضنا عظيما بالمستولية تجاه البيئة والأجيال القادمة، عولمة لا تدعم الاختلاف سواء أكان هذا بيولوجيًا أو ثقافيًا. والتي تُظهر أخيرًا وليس آخرا نقصًا حادًا في الديمقراطية والمشاركة، مهددة بهذا بوأد الفكرة السياسية في مهدها، ولم يمض إلا عام حتى أصبح هذا الخبر الشؤم على كل لسان؛ لقد سحبت "بورتو أليغرى" البساط من تحت أقدام "دافوس" من وكل وجهة نظر، وهذا على الرغم من أن منظمي المنتدى الاقتصادي العالمي لم يكن أمامهم خيار آخر سوى تبنى أجندة الخصم على أنها الأجندة الأصلية لهم وسوى أن يعقدوا اللقاء تحت شعار "خلق الثقة". إن كثيرًا من المناهج المتعلقة بـ "عالم آخر" على النحو الذي جرى صياغته في بورتو أليغرى بحماسة لا تلين يمكن أن تُمحق محقا بضربة واحدة بالمعنى الحرفي للكلمة. ولذلك تعد الحركة الاحتجاجية عبر الوطنية بشكل فعلى حركة سلام من طراز جديد، وهي حركة للسلام - على الرغم من كل التناقضات والنواقص ـ تتسم بفكر يحلق بعيدا عن أجواء الأزمات العسكرية كما لا يفعل هذا أي طرف فاعل عبر وطني، وتعالج بشكل موضوعي الارتباط بين العدالة الاجتماعية والسلام، وهو ارتباط يتم تجاهله في العولة ذات الطابع التقليدي. لقد لفت الطابع عبر الوطني لهذه الحركة الأنظار إليه في إحدى نهايات الأسبوع من شهر فبراير عام ٢٠٠٢ عندما خرج إلى الشوارع للتظاهر ضد حرب وقائية في الشرق الأوسط ملايين الناس حول الكرة الأرضية. من أستراليا مرورا بـ "أوروبا القديمة" وصولا إلى الساحل الغربي الأمريكي. لقد أدت إزالة حدود العالم إلى الإخلال الواضح بالمقومات المطلوبة

لتحقيق السلام على أساس ديمقراطى، كما أن أى مكافحة للإرهاب ليس عندها ما تقدمه سوى رسالة لنشر "طابع الحياة الغربى" محتوم عليها بالفشل، لأنها بهذا تقدم شكلاً من أشكال الدفاع عن العولمة كما كنا نعرفها.

## القسم الأول<sup>.</sup> نقد العولمة (كما كنا نعرفها)

ققدت "العولة، كما كنا نعرفها" (١) في الشهور الماضية أصدقاء كُثر، والتفاؤل الحذر الذي ساد في تسعينيات القرن الماضي يبدو لنا اليوم على أنه أقرب إلى السريالية. ومع ذلك، فإن العولة \_ مستعيرين في ذلك العبارة التي قالها ماكس فيبر عن العلوم الحديثة \_ ليست عربة حنطور يستطيع الإنسان النزول منها إذا ما لم يعجبه الاتجاه. فحتى أشد المنتقدين للعولمة ينتمون إلى المجتمع العالمي الواقعي انتماء وثيقًا، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على من يسافر باتوبيس شارتر للمشاركة في مظاهرة، وينطبق أيضًا حتى على الزبائن من محبى الطبيعة الذي يشترون من سلسلة محلات الأورجانيك البديلة، والتي تحمل عنوان "مَختُ من يجملونها ويروجون لها، ومع ذلك فإن المنتقدين يشاركون في الجلوس في ذلك من يجملونها ويروجون لها، ومع ذلك فإن المنتقدين يشاركون في الجلوس في ذلك الحنطور. والسرعة الهائلة التي يتحرك بها هذا الحنطور في الاتجاه الخاطئ يفرض عليهم مسئولية عدم الاكتفاء "بنر الرمل في تروس العجلات "، كما تطالب بذلك حركة "أتاك"، بل عليهم أن يستكشفوا طرقا بديلة.

إن عملية البحث هذه تبدأ (أولاً) بقليل من "تحديد مفهوم" العولمة الذي يجب أن يتسع عما تتداوله الفلسفة الاقتصادانية (الالله السائدة حاليًا، والذي يمكن أن يتم تحديده بشكل أدق على أن العولمة هي إزالة لحدود العالم، تتسم بأنها متشعبة

<sup>(</sup>١) وهو ما يعنى بالألمانية "شاركونا ١" (المترجم)

<sup>(</sup>II) Ökonomismus (الاقتصادانية)، منحى يرى أساسا أن الاقتصاد هو المحرك لكل تغير يحدث في المجتمع، (المترجم)

وغير متماثلة فى آن واحد. (ثانيا) أريد أن ألقى نظرة متفحصة على النقد النظرى الموجه إلى العولمة القائمة بالفعل، وكذلك النقد الموجه لأيديولوجية "العولمة"، والتى قادت مؤخرًا إلى شكل من أشكال "نقل عبء الإثبات". سيتم تلخيص هذين الأمرين فى الشكل رقم ١ والشكل رقم ٢ ليكونا مدخلاً إلى بحث أوثق قربًا للحركة الاحتجاجية عبر الوطنية والشبكات السياسية فى الجزء المحورى الثانى من الكتاب.

## الفصل الأول بدلاً من "العولمة": إزالة حدود العالم

انحدرت كلمة "العولمة" لتصبح شعارا غير ملائم، إذ لم يكن يُقصد بالعولمة في بادئ الأمر سوى وصف لتوجه اقتصادى تتجاوز بناء عليه التجارة والاستثمارات حدود الأسواق الداخلية الوطنية بشكل أكثر انتظاما ومنهجية، حيث أصبحت هذه الظاهرة مع الوقت بناء فكريا قويا (وحجة سياسية لإسكات الآخر)، حيث يفترض هذا البناء أنه ليس هناك أى بديل آخر له ويعظم بالتالى من مبدأ اللابديل<sup>(1)</sup> الذى ينسب إلى مارجرت تاتشر. وما يبدو لى أكثر دقة (حتى ولو كان لغويا بالتأكيد ليس أكثر نجاحا) هى مفاهيم إزالة الحدود، والعوحلة (اللهجينية الترا)، والتي أود من خلالها التمهيد لثلاث أطروحات رئيسية:

■ فقدت الحدود الخاصة بالدولة الوطنية قيمتها، أو قُل: غيرت من طابعها. ومع إزالة الحدود تُنسج علامة استفهام كبرى حول مفهوم الدولة الوطنية بوصفها الوحدة التحليلية الأولى للفكر والسلوك السياسيين المعاصرين، ويصبح وجود آليات أخرى للتوجية السياسي أمرا ضروريا. ترتسم الآن في الأفق ملامح تلك الآليات بوصفها حكما عابرا للجنسيات (الحوكمة العالمية) وهي آليات أصبحت في حاجة إلى ارتداء ثوب الشرعية الديمقراطية على النحو الذي كان سابقا يتم توفيره في أفضل أحواله من خلال التوحد ما بن الأمة والديمقراطية.

<sup>(1)</sup> مبدأ اللابديل There Is No Alternative) = TINA-Prinzip (المترجم).

<sup>(</sup>أأ) العوحلة Glokalisation، مصطلح منحوت من مقطعين: global وlokal، ويقصد به عامة ضرورة مراعاة الظروف المحلية عند تطبيق العولمة، (المترجم)

<sup>(</sup>III) الهجينية Hybridität (المترجم).

- تصنف تلك الكلمة الاصطناعية "العوحلة" التفاعل الدائم والمنهجى للعناصر العولمية والمحلية في المجتمع الدولى الآخذ في التكون (أو العالم المجتمع)، والتي يمكن تلخيصها في الشعار الذي اكتسب شعبية "عالم واحد" أو "قرية عولمية".
- يترتب على إزالة الحدود أن الثقافات الوطنية هى الأخرى لن تصبح قادرة على أن تشكل وحدها دون منافسة المنطلق والجوهر الأصيل للجماعات السياسية المتكلمة بصيغة المتكلم الجمع (أو الهوية الجمعية)، والتى استندت عليها في السابق الهوية الجمعية لمعظم الأمم، وهو ما يعنى أن الأشكال الثقافية الخليطة أو المخنثة (أو الهجينة) ستكتسب أهمية متزايدة في الإطار العولى.

ومع ذلك فلن يكون بمقدورنا بطبيعة الحال التخلص من تلك الكلمة المنحوتة "العولمة". وفي السطور القادمة سيتم استخدام تلك الكلمة (في الغالب عن طريق وضعها بين علامتي تنصيص) في السياقات التي يتم فيها الحديث عن عمليات التضافر الحادثة على صعيد الاقتصاد العالمي ٢٠٠١)، والمعوقات المفترض Müller/Kornmeier (على سبيل المثال موللر/ كورنماير ٢٠٠٢). ولكن بمجرد الحامط وجودها في الصراع السياسي اليومي (على سبيل المثال هنكل التحول إلى تحليل معطيات أكثر تعقيدًا، فإن كلمة "عولى" سيتم استبدالها بالمصطلح "عبر الوطني" الذي كان يتم بواسطته منذ بواكير القرن العشرين وصف ظواهر لا تكمن جذورها في حدود دولة بعينها، وتتجاوز تأثيراتها حدود الدولة الواحدة (١٠). وبهذا يجب علينا مناقشة افتراضين يختلفان عن الاستعمال العام لتك الكلمة:

لا تقتصر "العولمة" أولا على مجرد التأثير الخارجى الذى تتعرض له الدول والمجتمعات، كما تتعرض لإحدى قوى الطبيعة على النحو الذى يفترضه بعض صناع القرار بشكل تبريرى وبعض المناهضين للعولمة بشكل تهويلى، بل قل إن هناك عدة قوى إقليمية تشارك في التأثير بشكل مستمر في التضافر الحادث على الصعيد العالمي، وهذا الأمر لا يتم من مكان بعينه ولا على نحو يمكن الإلمام بتفاصيله الدقيقة أو حتى توجيهه. وقد قامت بعض المبادرات مثل "الأجندة المحلية ٢١" بتبنى هذه الفكرة الجذرية المتعلقة بالتعالق العولمي (dependenz Rusch) بوصفها خطا عريضا حاكما للسلوك السياسي (روكوفسكي -Rusch

kowski 2002). أمّا التأملات الكلية لظاهرة العولمة فهى على العكس من ذلك تتسم بأنها مضللة، على نفس الدرجة التى تقود بها محاولات التوجيه الكونية إلى لا شىء؛ إذ ليس هناك نقطة مركزية يمكن صياغة وعلاج العالم فى شكله الشامل انطلاقا منها، على النحو الذى يبدو أن المدافعين والمحقرين لـ "العولمة" يفترضونه، عندما يدّعى كل طرف منهما على نحو متساو القيمة بشكل مثير للدهشة القدرة على المعرفة الكلية.

ثانيًا: تقيم غالبية منتقدى العولمة من "الاقتصاد" العجلة المحركة والمسبب الرئيس للتطورات الحديثة وتطالب على العكس من ذلك بشكل من أشكال "التحرر من العولمة" (Deglobaliasation) (بيلو وآخرون Bello u.a. 2001) أو ببديل اشتراكي ثوري (نهاية/ تدمير الرأسمالية) (end/ destroy capitalsim). ويمكن القول في الرد على الاقتصادانية الشائعة إن المجتمع العالمي يتطور تطورًا دائمًا على الرغم من أن الدينامية الاقتصادية التي شهدتها تسعينيات القرن الماضي قد توقفت، وعلى الرغم من أنه يمكن ملاحظة تراجع في التضافر على صعيد الاقتصاد العالى، وعلى الرغم من كل الأزمات الاقتصادية التي شهدها القرن العشرون، فإن هذا القرن قد قاد عالميا إلى تعميم حقوق الإنسان، وإلى تعميم الديمقراطية الليبرالية، وإلى الدفع بعجلة التقدم التقني العلمي، وإلى تضافر عابر للثقافات إلى الأمام، متسببًا بذلك في نشأة مجتمع عالمي حقيقي "موضعي". "لم يعد ممكنًا بأي حال من الأحوال أن نفترض هكذا ببساطة أن الحدود الاجتماعية بين أفراد المجتمع الذين ينتمون إليه وبين أضراده الذين لا ينتمون إليه تظل متطابقة عندما يتحول الفرد عن النشاط السياسي إلى القيام بالتراسل العلمي أو بالعمليات الاقتصادية أو بإقامة علاقات عاطفية؛ فكل شكل من هذه الأشكال السلوكية ينطلق من درجات متباينة من المشاركة في التجربة وفي التعامل، بحيث يصبح من المستحيل أن يُرمز عمومًا إلى هذه الدرجات المتباينة بواسطة حدود إقليمية موحدة في كل أجزاء الأرض، وبهذا فإنه من غير المكن تحقيق وحدة مجتمع يشمل بين جنباته كل الوظائف إلا على شكل المجتمع العالمي<sup>(٩)</sup>.

إن المجتمع العالى هو أكثر من مجرد كونه سوقا عالمية؛ فهو فضاء ثقافى، وأخيرا وليس آخرا ملعب سياسى. والشىء المتناقض فى الأمر كله هو كيف أن منتقدى "إرهاب الاقتصاد" (فورريستر 1997 Forrester) يتعلقون هم أيضًا بأولوية

الاقتصاد ويراهنون في المقام الأول على وصفات لاقتصاد بديل لعلاج أضرار العولمة ، بينما يدعو آخرون إلى "أخلاقيات عالمية" (كونج Küng) بدون أن يكون لهذه الأخلاقيات أرضية اجتماعية تستند إليها. إن النقاش الدائر بخصوص مدى حقيقة وجود هذا التضافر العولى على الصعيد الاقتصادي (هرست/ تومبسون Hirst/Thompson) أو بخصوص مدى قوة التأثيرات الدينية الثقافية على إخفاء ملامح النزاعات السياسية الاقتصادية الحالية (هنتجتون Huntington) هو نقاش يبدو أقل ارتباطًا بموضوع العولمة عن الحقيقة القائلة بأنه قد تطور (وذلك لأسباب عديدة من بينها انتشار مصطلح العولمة نفسه!) فضاء اتصالى على مستوى العالم أصبح فيه "شئون البشر مرتبطة ببعضها بعضًا بشكل ما" (لومان 1996:51 Luhmann) ـ وهو أمر على ما يبدو فيه من سطحية إلا أنه حقيقي، ولا يمكن الإلمام بتفاصيل التبعات الجذرية المترتبة عليه إلا بشكل تقريبي.

#### العالم ليس سلعة

أريد أن أقترح بدلاً من "العولمة" وصفا بسيطا يرتبط بما حدث من تطور يسهل فهمه في العقود الأخيرة: إزالة حدود كل مجالات الحياة. تُظهر لنا خبرة الحياة اليومية أن الحائزين على جواز السفر الأوروبي ذي اللون الأحمر الداكن يستطيعون السفر من استوكهلم حتى لشبونه، وربما لاحقا أيضا حتى مدينة ريجا وإسطنبول، دون أن تضايقهم الحواجز الجمركية. تظهر أهمية فتح الحدود القائمة منذ عام ١٩٨٩ في الأماكن التي لا يزال يوجد بها حدود، على سبيل المثال بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، اللتان لا تزالان تواصلان إدارة الحرب الباردة بينهما، أو أيضا في تلك الأماكن التي ارتفع فيها عدد الدول وعدد الأزمات التي فيما بينها، كما هو الحال في شرق وسط أوروبا. لن تؤدي إزالة الحدود إلى اختفاء الحدود على نفس الدرجة التي لا تعني فيها معدلات الطلاق المرتفعة نهاية للزواج. وعلى عكس ما قد يُلمح إليه مصطلح إزالة الطابع الوطني الأمم ونهاية الدول الوطنية، ولكن يقصد به تحول في معنى الدولة الوطنية وتعديل في الوظنية "سنعالجه بشيء أكثر تفصيلاً لاحقًا.



إن أفضل من يعرف مدى محدودية تطابق الصورة الرومانسية عن القرية العولمية مع الواقع الحالى هم اللاجئون والمهاجرون. إنهم هؤلاء الناس الذين يصطدمون بالحدود التى تبدو مستعصية على العبور؛ فحتى الأفارقة ميسورى الحال عادة ما يكون عليهم عند دخول "أرض الشنجن" أن يظهروا تذاكر العودة بالطائرة وما بحوزتهم من مبالغ مالية مرتفعة القيمة كضمانات. والجدار الذى يشيد حاليا عاليا في جنوب كاليفورنيا وتكساس لإيقاف المهاجرين المكسيكيين، ولاسيما شريط الموت الذى تم غرسه عبر أراضى الضفة الغربية تذكّر على نحو وخيم بذلك الوحش الذى سقط في برلين. ولا يكاد توجد حالة اكتسبتها حالة الأهمية بعد منح حرية السفر في الكتلة الشرقية السابقة كما اكتسبتها حالة إجراءات عبور الحدود والإقامة القاسية ويسلمون مصائرهم إلى المهربين الذين يقدمون لقاء عدة آلاف من اليوروهات خدمات "التهريب الشامل"، بدءا من إعداد تأشيرة دخول مزورة وحتى إيجاد فرصة عمل لهم (إصدار الأحد من جريدة فرانكفورتر الجماينه تسايتونج إصدر يوم الأحد بتاريخ FAS 8.12.2002).

إن السكان الذين يطلق عليهم في فرنسا "الذين بلا أوراق" sans-papiers هو المنتج النمطى لعولة مشطورة إلى نصفين: فعلى نفس الدرجة من السهولة التى يسمح فيها للبضائع، ولرأس المال، وللخدمات وللمهاجرين المرحب بهم (لأنهم ينظر إليهم على أنهم نافعون) أن يعبروا الحدود، فعلى نفس الدرجة يصعب غض الطرف عن حقيقة أنهم يظلون بالنسبة للدولة أشخاصا غير مرغوب فيهم، وهم بهذا يضعون حرية التنقل على المحك، تلك الحرية التي لا تنقطع المطالبة بها في حماسة منقطعة النظير (جيرستنبرجر Gerstenberger). وطالما أن الشيء بالشيء يذكر، فإنه يمكن لمنتقدى العولة أن يمروا بخبرات مشابهة حينما يتم عادة منعهم من الدخول وهم في طريقهم إلى المشاركة في مظاهرات في الخارج أو هؤلاء الذين يمنعون أصلا من الخروج من أوطانهم) (جوسنر 2001Gössner). ومع ذلك: حتى خطوط الحدود التي تم ترسميها من جديد هي خطوط مسامية غير مُحكمة، والوطنية الآخذة في التنامي لا يمكنها أن تتغافل عن حقيقة أن غير مُحكمة، والوطنية الآخذة في التنامي لا يمكنها أن تتغافل عن حقيقة أن ما تمارسه الدولة الوطنية من سلطة انغلاق وسلطة تنظيم أمر آخذ في

الاضمحلال. إن عملية إزالة الحدود تزيل تلك التصورات الثنائية التى كانت حكرا على عالم الدول القديم، ومن ضمنها ثنائية الداخل والخارج، والمواجهة ما بين المحلى والأجنبى. إن إزالة الحدود الدقيقة عن الأماكن هنا وهناك لا تسمح بالتالى بالحديث عن الصدام بين ثقافات ذات حدود واضحة ومؤلبة على بعضها بعضًا، كما تدّعى هذا الصيغ الشائعة "ماك ورلد ضد الجهاد" (باربر Barber بعضًا، كما تدّعى هذا الصيغ الشائعة "ماك ورلد ضد الجهاد" (باربر 1996) و "صدام الثقافات" (هينتجتون 1996 Huntington المحالة أخيرا وليس آخرا تناقضات مجتمع العالم الداخلية الحقيقية فيما يمكن ملاحظته من تفاعل هائل بين شبكات الإرهاب الإسلاموية والمحلية (على سبيل المثال الاعتداء بالقنابل في أوكلاهوما). وهذه الشبكات للعلم توجه جهودها ضد "العولة" على نحو غامض.

إن توديع فكرة الوطنية أمر ليس هينا، خاصة أن البدائل المطروحة غير معروفة إلا بشكل كروكى أو لأن ما هو متوقع من هذه البدائل أقرب إلى الشر منه إلى الخير. غير أن نظرية المجتمع وهي ابن من أبناء عصر الوطنية لا بد أن تهجر فكر الحاويات، والذي عادة ما كان يساوى ما بين الحدود ذات الصفة الجهازية systemic، أي تلك التي ترتبط بأحد أجهزة الدولة والحدود البغرافية، ولاسيما حدود الوطن. غير أن علماء الحضارة يفترضون على العكس من ذلك وجود موقف هجيني لتأثيرات ثقافية متبادلة ويتحدثون عن اختلاط اللغات (كليفورد 1992)، أبودوراى 1996 Appadurai أن علم الاقتصاد هو الآخر يودع مصطلح توملنسون 1999 (Tomlinson 1999)، كما أن علم الاقتصاد هو الآخر يودع مصطلح الاقتصاد الوطني (المعروف بالاقتصاد القومي) (جيرش 1001)، بل إن علوم القانون تُعنى الآن بشكل مكثف بتأثيرات إزالة الصفة الإقليمة عن التنظيمات القانونية الخاضعة لمحددات وطنية وإقليمية (جونتر/ رانديريا الافتراضي في الفضاء المتخيل (السيبراني).

تبدو الحدود وكأنها ظواهر ضاربة فى القدم لها امتداد سرمدى، وهى ذات تنام تاريخى، ولكنها أيضا مثار خلاف على نحو لم يشهده أى تصور آخر عن مفهوم المكان (ديتجن 1999 Dittgen)، إن الحدود عبارة عن خطوط تفصل

وحدتين مكانيتين عن بعضهما بعضًا، ودائمًا ما تكون هذه الفواصل موضوعة أو تخيلية، حتى لو كانت تتلاصق مع معطيات طبيعية مثل قمة الجبل الممتدة أو وادى النهر. والحدود تعيد رسم الاختلافات الثقافية مثل المناطق اللغوبية والجماعات الدينية، وتصنع الاختلاف، وتسبب على الجانبين الجاذبية والطرد. والمناطق والحدود يتوقفان على بعضهما بعضًا، إذ أن الأقاليم الجيوفيزيقية لا تتعين إلا بالحدود. تلعب الوحدات الإقليمية في المقام الأول في الفكر القانوني (الأوروبي) دورًا مركزيًا. يحدد القانون المدنى حدود الأراضي من خلال الترسيم، أما قانون الدولة فيضع تعريفًا للحدود الوطنية بمساعدة علامات الحدود (أحجار، أشجار، أسوار) وتبنى عليها تصورات متوارثة وجامدة عن سيادة الدولة(١٠). إن كل أشكال تحريك الحدود والتغيير فيها تحتاج إلى تنظيمات تعاقدية لتجنب وقوع الخلافات بين الجيران والأزمات الحدودية. وبهذا ترتبط الحدود ارتباطًا وثيقًا بالتنظيم الحديث للملكية، والتي تختلف اختلافًا واضحًا عن الاقتصاد الرعوى من عصر ما قبل الاستعمار (والذي كان لا تمثل له الأرض عديمة القيمة قيمة تذكر قياسا على مصادر المياه الشحيحة)، كما تتميز أيضًا تميزًا واضحًا عن قواعد النفاذ<sup>(I)</sup> (access) التي تسود في عصر ما بعد الحداثة (رفكن Rifkin 2001). أما عن الفضاء التخيلي فقد حدثت فيه عملية موازية لإزالة الحدود، ولكننا نرى في ذات الوقت محاولات لإنشاء جدر نارية وطنية (على سبيل المثال من خلال أنظمة الحكم في الصين والسعودية) وتأمين حقوق الملكية الفكرية الاحتكارية (في النقاش الدائر بشأن "الملكية الفكرية") (ليسيش .(2001 Lessig

وإذا ما أردنا الحكم على عملية إزالة الحدود الراهنة فلا بد أن نعرف ماذا انجزت الحدود (وما ستنجزه أيضًا في المستقبل)؛ فهي تفصل المصادر الوطنية عن المصادر الأجنبية، وتسمح بتخصيصها اقتصاديًا والسيطرة عليها بشكل سيادي، وهي تحدد الاختصاصات، والملكيات والمستجدات. إن الحدود تبرر وجود

<sup>(1)</sup> بحسب الترجمة العربية لمصلح access الذي يتحدث عنه جيرمي ريفكن في كتابه عصر الفرص، نشر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. ويقصد ريفكن بالمصطلح التحول الحادث من مفهوم الملكية إلى مفهوم النفاذ الذي يعنى قدرة المستهلك على الحصول على الخدمة، بدلاً من تملكها فيزيقيا. وربما الأفضل ترجمته بحسب التعبير القانوني "حق الارتفاق". (المترجم)

الأعراف في القانون والسلطة في السياسة، وهي فضلاً عن ذلك تمنح بعض المغزى حينما يتم وضع الحدود المشكلة للهوية والتوقعات تجاه الآخر. فوضع الحدود إذن هي أحد المنجزات الجوهرية في عملية الهيكلة التي ابتدعتها الحداثة، والتي تضع تعريفا شاملا وحصريا للعضوية والانتماء، كما أن الحدود تسمح بوجود تمايز ثقافي (مختلفا عن ٠٠٠) وكذا الانتشار (صنع في ٠٠) إن الحدود ليست خاصية مميزة للحداثة، ولكن السعى إلى الحفاظ على سلامة حدود الدولة هي مسلمة نمطية لمجتمعات العصر الحديث، والتي لا تظل في ذات الوقت مقصورة عليها، بل تتجاوزها إلى غيرها من مظاهر الحياة. (هورن وآخرون Höm u. a. 2002). لقد نسجت حول جدوى "نظام وستفاليا الأوروبي"، والذي سمى بهذا الاسم نسبة إلى معاهدة السلام الموقعة في عام ١٦٤٨ في مدينتي مونستر وإسنابروك علامة استفهام كبرى بالنظر إلى الطموحات العالمية التي تبنتها الثورة الفرنسية، والذي (أي نظام وستفاليا) تم بعد ذلك ترميم أركانه مرة أخرى في مؤتمر فيينا<sup>(1)</sup> لمدة مائة عام بعدها تقريباً. إن العادات والقوانين المستمدة منها لا تزال سارية المفعول، ولكن جعل المكان والبشر الذين يقيمون به مقيدين بحصة جغرافية بعينها سيزداد صعوبة، لأن هذا الأمر يشكل تناقضا مع المتطلبات الحتمية التي تفرضها مستويات تنظيمية أخرى، ومن بينها المتطلبات التي يفرضها أخيرًا وليس آخرًا هذا التضافر في الاقتصاد العالى، لقد سمحت وسائل المواصلات والاتصالات الحالية بحرية غير مسبوقة في الحركة وتحررًا نسبيًا من المكان والزمان في إطار الاتصالات اللاسلكية والتليفزيون.

إن تهلهل جسد الدولة الوطنية وامتلاءه بالثقوب لا يؤكدان سوى على شكل من أشكال الطاقات الكامنة دائمًا وأبدًا في ظاهرة الحدود، ألا وهي ما تملكه الحدود نفسها من "انفتاح مبدئي"، إذ أن وضع الحدود لا يعني في العادة العجز عن الاختراق، فكل قطعة أرض نريد أن ندخلها أو نغادرها تحتاج إلى معابر، والتي تتحول على هذا النحو إلى عامل مشكّل لقيام الحدود بوظائفها (أورتمان/سايدو 1998 Ortmann/Sydow). والحدود لم تكن في أي لحظة من اللحظات

<sup>(</sup>I) افتتع رسميا في مطلع اكتوبر من عام ١٨١٤ بغرض إعادة رسم الخريطة الجيوسياسية الأوروبية التى غيرتها تغييرا جذريا الحقية النابليونية وإن كانت المشهورة هي الوثيقة الختامية للمؤتمر المعروفة باسم معاهدة فيينا التي تم التوقيع عليها في ٨ نوفمبر من عام ١٨١٥ (المترجم).

ذات طبيعة إستاتيكية، على النقيض لما تطمع إليه الحدود من أن تظل قائمة إلى أبد الآبدين. إن الترحرح والحدوث<sup>(1)</sup> (الطارئية) كانا من بين الخصائص الجوهرية للحدود وكان تجاوزها أمرًا ممكنًا دائمًا وأبدًا. وتظهر هذه الثنائية المتضادة في هذا التوتر المعهود في المجتمعات الحديثة والتي تتأرجح دائمًا ما بين النظام والتحلل، التسلسل الهرمي والإسالة، النظام والفوضي (تيوبنر Teubner).

تتعرض الدول الوطنية في هذه الأيام لعملية تنطبق عموما على كثير من المنظمات التي تعرف قواعد تم صياغتها على نحو مماثل، وتأصلت بشكل رسمى، وفي حالتنا هذه نقصد بهذه العملية "العضوية عن طريق الجنسية". وعلى نفس الدرجة التي تتزايد فيها الجنسيات المزدوجة غير المرغوب فيها، فإن عدم دقة الحدود التنظيمية يتزايد بشكل عام هو الآخر؛ إذ لم تعد للمؤسسات والشركات حدود مرسومة بعناية، فهي تشبه بشكل تصويري حقولا مغناطيسية أو سحبا سيارة تميز وجودها حدود مشوشة أو عابرة، ولا تسمح للمؤسسات العاملة على مستوى العالم حرية الحركة المطلوبة إلا هذه المرونة الحدودية، بل إن علوم الإدارة الحديثة تنشد مثل تلك الحرية في التنقل بين الحدود، فالفرد يتدرب على فن الفصل بين الأشياء والربط بينها، بما أن الوحدات الاقتصادية التي كانت فيما الفصل بين الأشياء والربط بينها، بما أن الوحدات الاقتصادية التي كانت فيما مضى مفصولة عن بعضها بعضاً فصلاً واضحاً، والتي كانت تتنافس مع بعضها بعضاً تراها اليوم تترابط شبكيًا، دون أن تكون مضطرة قبلها للارتباط شكلياً. (كورستن Corsten 2001).

الأدلة العملية على ذلك (والتى تقف أيضًا دليلاً على هشاشة مثل هذه الارتباطات الشبكية) تقدمها لنا الاندماجات الدولية بين الشركات (mergers) التى تمت فى التسعينيات من القرن الماضى، والتى نشأت معها لأول مرة وعلى نطاق واسع بالعنى الحرفى للكلمة مجموعات عابرة للجنسيات، أى خليطًا من الشركات تعمل بشكل فعال فى دول متعددة فى نفس الوقت، وهو الأمر الذى يتعدى نطاق حركة التجارة التى اعتدناها لوقت طويل بين الشركات القابضة

 <sup>(1)</sup> الحدوث في الفلسفة هو كون الشيء مسبوقا بالعدم، وهو ضربان: حدوث زماني وهو كون الشيء مسبوقا بالعدم زمانا، وحدوث ذاتي وهو افتقار الشيء في وجوده إلى غيره. (المترجم)

وفروعها في الخارج. وهذا الطابع عبر الوطني في مثل هذه التضافرات ليس هو ما اعتدناه من فترة طويلة من حركة للتجارة تتم على المستوى الثنائي بين الدول (أو المستوى الجماعي بين الدول)، بل إنه نشأ \_ بعيدًا عن تلك العلاقات الثنائية \_ فضاء تجارى صفقاتي متحرر من الاعتبارات الوطنية، تفقد فيه الجنسية (بوصفها انتماء لبلد ما) أهميتها الرمزية. أما على صعيد الاقتصاد العالمي فإنه من الممكن لفترة تزيد عن العقدين مشاهدة عملية تضافر مكثفة تتجاوز في نطاقها النماذج الأولى مثل الجماعة الاقتصادية الأوروبية التي اشتهرت باسم السوق الأوروبية المشتركة وغيرها من نماذج الاقتصاد العالمي العابرة للحدود، ولكنها تختلف عنها في أنها مشكلة للكيان الاجتماعي. ولا شك أن النظام المرجعي لمثل هذه العمليات في أيامنا هذه هو المجتمع العالمي، حتى لو كانت حرية التنقل في السوق العالمية اليوم لا تزال أقل انتشارًا عما كان يمكن أن يكون متاحًا أمام اقتصاد هذا المجتمع من الناحية النظرية، إن إصباغ الأشياء بطابع عبر وطنى كان دائما من الصفات الكامنة للرأسمالية التي كانت لا تعرف وطنا أم بالمعنى الحرفي للكلمة. لقد فهم كارل ماركس وماكس فيبر السوق العالمية والعقلنة الاقتصادية (Rationalismus) بوصفهما محركًا دفع للتحديث. ومما هو يبدو لنا فإن هذه العمليات لم تنته بعد بأي حال من الأحوال ولن تقف عند حدود الدولة الوطنية. وهذه العمليات إذ تأخذ مسارها فإنه يمكن لرأس المال أن يختار "بديل المغادرة والرحيل" مع الحفاظ على ماء الوجه بشكل أسهل من خصمه القديم المتمثل في الحركة العمالية، والتي عولت في الأساس على دولة الرفاهة الوطنية، وهو الأمر الذي يتولد عنه أزمة سياسية سنتناولها بالعرض لاحقًا. غير أنه بالنسبة لنقد العولمة فإن هناك سؤالاً جوهريًا يطرح نفسه فيما يتعلق بإزالة الحدود، ألا وهو عما إذا كان على نقد العولمة أن يقوم بصياغة موسعة بديلة لعملية إزالة الحدود هذه، أم أن على نقد العولمة أن يتراجع عن موقفه من عملية إزالة الحدود، أي بكلمات أخرى: ما هي الحلول التي يمكن أن نقدمها للأسواق، لعمليات التعاون بين الشركات وغيرها من العمليات التجارية، والتي تضع نصب أعينها ما هو قريب منها إقليميًا دون أن تحتقر ما هو بعيد عنها.

إن الشكل غير المتجانس الذى شهده تطور السوق العالمي هو أحد أهم الدوافع لعملية إزالة الحدود وإن كان ـ كما قلنا سابقًا ـ ليس وحده هو الدافع الحاسم

لهذه العملية، حيث يشكل هذا الدافع ضغطا على الجماعات الوطنية، والمنظمات الوطنية والهويات الوطنية ويعمل على تحللها تحللا هائل السرعة، خاصة في جنوب المجتمع العالمي، ففي عام ١٩١٤ تم تحقيق مقدار كبير من التدويل(١١) ومع ذلك ظل الحديث يدور عن الاقتصاديات الوطنية، ولا نزال إلى هذا اليوم نحدد قوة الدولة السياسية (والعكس بالعكس) بما لديها من قوة اقتصادية في مصادرها. إن الدول الوطنية المنضمة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي ليست ضحية، بل هي تشكل أطرافا فاعلة ورائدة لعملية إزالة الحدود، لأن الدافع لتحرير التجارة التي بدأت في السبعينيات من القرن العشرين، والتي سمحت بحدوث طفرة هائلة في نشاط التجارة العالمية ونشاط الاستثمارات الأجنبية. فقد كانت هناك أطراف سياسية فاعلة ما زالت تسعى إلى تأمين ما لها من تأثير على صياغة تطور الاقتصاد العالمي وتوجيهه. ولم تصبح الأسواق السلعية وأسواق رأس المال "عولمية" بشكل فعلى إلا من خلال التدخلات السياسية وتحرير سياسات التجارة التي لم تعد تسمح بوجود أي قيود تنافسية عن طريق وضع انحدود الجمركية، ومن خلال إلغاء القيود على حركة رأس المال في الولايات المتحدة ( منذ عام ١٩٧٤) وفي بريطانيا العظمي ( منذ عام ١٩٧٩)، وفي الاتحاد الأوروبي (منذ عام ١٩٩٢). كما أن المنتجات الجديدة التي شجعت حركة السوق الحرة لم تنشأ إلا بدعم هائل قدمته الحكومات من خلال سياسات الصناعة والتجارة الخارجية التي تبنتها. أما بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تبنت عقيدة التجارة الحرة، فإنه يصدق عليها عموما أنها لم تقو عن طريق تقليص الرسوم الجمركية وتحرير التجارة، بل أساسا لأنها استفادت داخليا وخارجيا من الحماية الحكومية التي فرضتها، والتي تجاهد اليوم إلى التخلص منها (لند Lind 2002).

تمثّل المقوم الأساسى لـ "العولمة" الحالية فى التخفيض الذى حدث فى اسعار النقل والاتصالات العابرة للحدود، حيث كان هذا التخفيض لا يقل أهمية فى تأثيره من ناحية السياسة الصناعية والسياسة النقلية. كما تحسنت مجددًا تقنيات السفن وتقنيات الملاحة بشكل ملحوظ، حيث سمح التخفيض النسبى فى أسعار الطاقة إلى زيادة هائلة فيما يتعلق بنقل البضائع والبشر عن طريق

سيارات النقل والطائرات نقلاً عابرًا للأقاليم وعابرا للقارات. أما ما كان ثوريًا في المقام الأول فهو اختراع وتعميم نقل الحاويات. وأخيرًا أدى تحرير الاتصالات التيفونية والنشر هائل السرعة لتكنولوجيا المعلومات ـ وكلاهما تما بتحفيز ودعم مالى من الهيئات السياسية ـ إلى تسريع عجلة الاتصالات التجارية والخاصة حول العالم، وهو ما سمح بدوره بتكوين شبكات إنتاجية تحيط بالعالم كله، وإلى خلق التجانس داخل الأسواق، ووضع معايير عامة لها وجعلها متاحة افتراضيًا على شبكة الإنترنت، وذلك أيضًا من أجل خدمة الاستثمارات الرأسمالية وكل مظاهر المالية العامة.

وقد انضمت إلى كل هذا أشكال أخرى من إزالة الحدود يمكن أن نصفها أيضًا بحسب مفردات نظرية المنظومات بأنها تميزت بـ "التعميم" أو "نزع الخصوصية"، فقد تم ثانيًا إزالة الحدود عن التفريق بين القطاع الخاص والقطاع العام الذي كان مكونا لفترة العصر الحديث الأوروبي ، وهو الأمر الذي حدث بالخصخصة التدريجية للمهام العامة، أي بتولى الوكالات الخاصة، العاملة في المجالات شبه السياسية لوظائف الدولة، وصولا حتى إلى القطاعات السرية في المجال الدبلوماسي وقطاع السياسة الأمنية الداخلية والدولية (ولعلنا نتذكر الضجة التي أثارتها خصخصة بعض السجون في إنجلترا في عهد مارجريت تاتشر، واليوم يتولى الحماية الشخصية للرئيس الأفغاني حامد كارضاي شركة أمنية خاصة من ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية () وفي الفترة الماضية تحولت شركات عولمية من ناحيتها إلى أطراف فاعلة تعمل في مجالات شبه سياسية وتنطلق استراتيجيا من السوق العالى وتنشر مقرات محلية لها حول الكرة الأرضية كلها مستفيدة في ذلك ببعض المزايا النسبية<sup>(1)</sup>. وفي كل القطاعات الرائدة في التسعينيات من القرن العشرين ـ الاتصالات اللاسلكية، البيوتكنولوجيا والإعلام للظهرت مجموعات مختلطة عملاقة تعدت أرقام مبيعاتها الناتج الوطني الإجمالي حتى لبعض الدول الصاعدة، لترفعها بذلك إلى مرتبة لم يكن يحظ بها في القرنين التاسع عشر والعشرين سوى الدول الوطنية

<sup>(</sup>۱) الميزة النسبية relavtiver Vorteil هي ما تتمتع به منطقة أو بلد، أو شركة أو أفراد من قدرة على إنتاج سلعة بنفقات أقل من المتنافسين. (المترجم)

البارزة، حيث كان سعيها الدءوب هو بناء سلسلة قيمة (1) عابرة للحدود، ينهض دايملر كريسلر و بيرتسلمان/ راندوم هاوس أمثلة عليها. ولم يبق وطنيا في كل هذا إلا مقر المحكمة (الذي يلعب على الرغم من ذلك في حالات الاختلاف دورًا لا يمكن التقليل من أهميته)، لكن فيما عدا ذلك شهدت الرموز الإقليمية مثل نجمة مرسيدس أو نادى الكتاب بمدينة جوتيرسلو طفرة لتتحول إلى ماركات عولمية. ولا يحدث إلا بشكل متفرق أن يسمح المديرون الكبار لأنفسهم بالتعبير عن المشاعر الجياشة المتسمة بالتعصب للمحلية، على سبيل المثال من خلال التعلق بأحد نوادى كرة القدم (يمارس فيه سلة من "اللاعبين المحترفين الأجانب" وظائفهم الكروية).

يتمثل الوجه الثالث لإزالة الحدود في "خلق فضاء افتراضي" بوصفه تحللاً من الأماكن المحاطة بحدود المكان والزمن الحقيقي، حيث ظهرت تأثيرات الفضاء الافتراضي في عصر "الرأسمالية الرقيمة" (جلوتس Glotz 2001). يمكننا في هذا الصدد أن نصف الشبكة العنكبوتية العالمية \_ على الرغم مما تتعرض لها من تصدعات وتهشمات، مما تناولناه آنفًا بالعرض \_ بأنها وسيط حقيقي للعولمة يتم استخدامه بدوره في المقام الأول اقتصاديًا؛ حيث نمت في الفضاء الافتراضي أسواق إلكترونية، ومنها مثلا بيت المزادات "إيباي Ebay" الذي تحول بالفعل إلى أسطورة، والذي يستفيد من الاتصال البيني شامل الأطراف، يحبث بمثل كل مشترك إضافي احتمالاً متزايدًا في العثور على شريك تقايضي أو شريك تجاري جذاب في شبكة الإنترنت. لقد سمحت التجارة الإلكترونية بتضافر أسرع للاقتصاد العالى على صعيد القطاع المالي، حيث ظهر تبادل رأس مالي قصير الأجل، مجهول الهوية، غاية في المضاربة لمدة أربع وعشرين ساعة في اليوم الواحد، حيث أخذت في ممارسة هذا التبادل بشكل متزايد أطراف غير مؤسساتية (أي «الهواة»)، حيث حل هذا التبادل الرأسمالي محل علاقات الدائن والمدين طويلة الأجل التي حظيت بعناية خاصة في كنف ما يسمى بـ "ألمانيا شركة مساهمة". وبهذا نمت الارتباطات بشكل أكثر كثافة، ولكن نمت معها أيضًا

<sup>(</sup>I) سلسلة القيمة (Wertschöpfungskette) هي سلسلة النشاطات التي تسهم في جعل قيمة المنتج أكثر من تكلفته. (المترجم)

مخاطر الاستقرار، وذلك من خلال تفضيل المضاربة في صفقات الأوراق المالية على الصفقات الائتمانية الكلاسيكية. تمول الشركات الكبيرة أنفسها من خلال إصدار الأسهم، أما صناديق التقاعد والاستثمار، وكذلك شركات التأمين فقد تحولت هي الأخرى إلى لاعبين رئيسيين. إن الطبيعة المتسمة بالمضاربة لهذه الأشكال من الاستثمار المالي والقيود المفروضة على إمكانات الرقابة من خلال إشراف المصارف والبورصات ألصقت بهذا الشكل من أشكال المقامرة الاقتصادية (بكل ما في الكلمة من معنى) اسم "رأسمالية الكازينو"، والتي بدأت تتضع شدة تأثيراتها شيئًا فشيئًا.

#### إزالة الحدود: الدول الماركات في المنافسة

يمكننا أن نقول إجمالاً إن العولمة بوصفها إزالة للحدود قد غيرت العلاقة بين السياسة والاقتصاد مثلما غيرت العلاقة بين المجالات العامة والمجالات الخاصة على نحو درامي. وإذا كنا عرفنا الدولة الوطنية من حيث استمرار قدرتها على التأثير بأنها طرف مهم في تحرير الاقتصاد، فإن هذه الدولة ليست فائزًا على طول الخط فيما يتعلق بإضفاء الطابع غير الوطنى على الأشياء، فمع خصخصة السياسة (العالمية) تفوض أجهزة الدولة منظمات شبيهة بالحكومية أو شبه حكومية بالقيام بالواجبات التي كانت في الماضي منظمة تنظيما رأسيا، حيث شهد بهذا مفهوم الدولة تعديلا على المستوى الوطنى وجعل مفهوم سيادتها أمرا نسبيا. يطيب للأطراف الحكومية في هذه الأيام أن تعرف نفسها على أنها أطراف قائمة بالإدارة وبالوساطة (أو بالإشراف) فيما يتعلق بالرقابة الذاتية الأفقية التي تقوم بها البنوك والبورصات على سبيل المثال، أي أن هذه الأطراف الحكومية تتولى في جوهرها القيام بتقويم للتقويم الذاتي الذي تقوم به الأطراف الاقتصادية. وبهذا تحافظ الدول على إيجابيتها فيما يتعلق بقضية العولمة الاقتصادية وتدفع بهذه العملية بحسب ما تريد بعض الجماعات المختارة من جماعات المجتمع الوطني تارة إلى الأمام (مثال: تحرير الاتصالات اللاسلكية) وتحجّم من تلك العلمية تارة أخرى (مثال: السيطرة على الاندماجات الاقتصادية). إن إزالة الهوية الوطنية لا تعنى موت الدولة الوطنية، ولكنها تعنى إزالة هياكل السيادة الرأسية لصالح ما يسمى بـ "شركات القطاع الخاص مع

العام"، حيث يتم إدماج سلطة الرقابة الحكومية في هيكل أقل تعقيدا في عناصره ذات التأثير المتبادل، في الوقت الذي تتنافس فيه المؤسسات عبر الوطنية مثل الألمانية للاتصالات أو المؤسسات الاستثمارية مثل صندوق معاشات قطاع الوظائف العمومية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. والتي يسيطر مديروها على جزء كبير من الناتج القومي الإجمالي العولمي.

نتيجةً للمنافسة العولية والتى عادة ما يمكن وصفها بأنها سباق إلى القاع (زِن Sinn 2201) كان على أجهزة الدولة أن تقبل صاغرة بالانخفاض الملموس فى الإرادات الضرائب والتقلص متسارع فى الاستقلال الضريبى. استنادا إلى ما يطلق عليه "إجماع واشنطن"، والذى صاغه كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فإن النخب السياسية أعلنت الحد من الضرائب هدفا لها، على الرغم من أنها بذلك تحرم نفسها من كل المخصصات المالية المتعلقة بالسياسية التوزيعية، بما أنه على دول الرفاهة أن تتأهب لحدوث انخفاض حاد فى الإيرادات فى ظل ارتفاع متصاعد فى التكاليف. وبهذا يصبح أمر "المنافسة على المكانة الاقتصادية" كان تأثير إحدى الصدمات مثل النتائج السيئة التى حققها قطاع التعليم الألماني فى الدراسة الدولية لتوجهات مستويات الأداء فى الرياضيات والعلوم (-Timms كان تأثير إحدى الصدمات مثل النتائج السيئة (Pisa-Study) أمرًا يقتصر فقط على المقارنة الوطنية الداخلية أي على سبيل المثال عندما كان يجرى المقارنة بين الولايات التى يحكمها الاتحاد المسيحى الديمقراطي والولايات التى يحكمها الولايات التى يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

أما اليوم فإن دولاً بأكملها (وتجمعات من الدول) في كل المجالات تخضع للتصنيف (Ranking) وللمعايرة (Benchmarking) العولية، ولم تحقق ألمانيا فيهما بالنظر إلى نظامها التعليمي الذي اشتهرت به في السابق نتائج سيئة فحسب. بل إن كل التنبؤات الاقتصادية الشائعة ترى أن "هانز الألماني" قد أصبح مؤخرا "رجل أوروبا المريض"، وهو الأمر الذي تؤكده كل قوائم التصنيف المتاحة. كما تظهر التقييمات المتعلقة بمختلف القطاعات أن ألمانيا تحتل مكانة متأخرة فيما يخص إنتاجية العمل، ولكنها تحتل مكانة متقدمة فيما يخص تكاليف العمل لدرجة أن

نصيب إيرادات الضرائب من الناتج القومى الإجمالي يحتل مكانة متوسطة، حتى إذا ما قورنت بالقيم في داخل الاتحاد الأوروبي. كما أن ما يُنفق لكل فرد على البحوث والتنمية يأتي في مكانة متأخرة مقارنة بنفس القيم التي سجلها منافسوها الكبار القادمون من أعالي البحار، عادة ما يتم تداول مثل هذه التصنيفات في الصحافة الاقتصادية، وتجد طريقها إلى جريدة "بيلد تسايتونج" (Bild-Zeitung) الألمانية واسعة الانتشار، على الرغم من أن التصنيفات تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بسياق ما، ولا يجوز طرحها هكذا بدون تفسير أو شرح. و يزداد هذا الأمر أهمية بالنسبة للمؤشرات التراكمية من أمثال "مؤشر الحرية الاقتصادية"، والتي لا تحتل فيها ألمانيا سوى مكانة متوسطة، وكذلك بالنسبة للمقارنة بين الناتج القومي الحقيقي والناتج القومي المحتمل، وهو الأمر الذي يدخل في تقييم القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني ويؤدى إلى حصول ألمانيا على "خطابات زرقاء" تحذيرية من بروكسل وتحذيرات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وربما إلى خفض درجة المصداقية الائتمانية لجمهورية ألمانيا الاتحادية وللشركات الألمانية في التصنيفات التي تجريها وكالات التصنيف العولمية من أمثال سنتاندارد أند بورس (Standard&Poor's)(۱۲) ومما زاد الطين بلة أن جمهورية ألمانيا الاتحادية قد تراجعت تراجعا هائلا في المجالات التي ينظر إليها الجمهور الناقد على أنها تحتل فيها مكانة متقدمة: ففي مؤشر الاستدامة البيئية (Environmental Sustainability Index ESI) والذي يتولى قياس الوضع البيثي والأداء المتعلق بالسياسات البيئية لـ ١٤٢ دولة لم تحتل ألمانيا في عام ٢٠٠٢ إلا المرتبة رقم ٥٤ \_ أي ثلاث مراتب خلف الولايات المتحدة الأمريكية ومجددًا متقهقرة تماما عن الفارس الرائد فنلندا (www.ciesin.org).

وحتى لو اعتادت مثل هذه القوائم التصنيفية أن تقارن ما بين الشامى والمغربى، وتركز على عناصر بعينها من عناصر التكاليف دون مراعاة كافية للعوامل الإيجابية للدول ذات الأجور المرتفعة (الأمان القانونى، انفتاح السوق، العناصر الثقافية، درجة أقل من الفساد ... إلخ) فإنها مع الوقت اكتسبت حياة رمزية خاصة بها، للدرجة التى تجعلها تشكل الواقعين الاقتصادى والسياسى. وفي الجدال الدائر في ألمانيا بشأن العولمة تم النظر إلى هذه القوائم التصنيفية

بحسب الرغبة والطلب على أنها إشارات دالة على الركود الذى تشهده الإصلاحات فى البلاد. أو على أنها تشويه متعمد لسمعة "المانيا شركة مساهمة". تمثل هذه القوائم التصنيفية مشكلة. لأنها فى المقام الأول تستند إلى مؤشرات مختلف عليها ومنها الناتج القومى الإجمالى. وكل خطاب العولمة يستند بشكل أحادى الرؤية إلى المؤشرات الاقتصادية والنقدية بينما تغفل الأبعاد السوسيواقتصادية وتلك المتعلقة بدول الرفاهة. وبالنظر إلى درجة التضافر المتحققة بالفعل فى المجتمع العالمى، فإنه من السخف أن تستند تلك المقارنات على مؤشرات (Parameters) تم إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها من زمن طويل. إن التصنيفات تولد الوهم بأن الإنسان يستطيع نقل أزمة الاقتصاد العالى الرأسمالى إلى ذمة بعض "الاقتصاديات الوطنية"، لتتولى لعب دور كبش الفداء.

ولكى تظل مؤهلاً بشكل مستمر للوجود فى منظمات القمة الرسمية وغير الرسمية مثل مجموعة الثمانية لمنظمة التجارة العالمية، فإن الدول التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى تحظى تقليديًا بتقييم جيد مثل جمهورية ألمانيا الاتحادية تقدم نفسها على أنها ماركات، وهى تسعى إلى الحفاظ على سمعتها الرمزية مثلها فى هذا مثل بقية الشركات، وتضع نصب أعينها العناصر المرتبطة بصورتها، وفى حين تعيد أجهزة الدولة (فى المقام الأول جهاز الدولة الأمريكى) تنظيم أنفسها كدول أمنية وتحقق الواجبات التقليدية للدول التى تلعب دور خفير الليل من ناحية، فإنها تظهر من ناحية أخرى على الساحة على أنها دول تنافسية (كيرنى 1995 (كورنى 1995)، وتقدم نفسها هى الأخرى على نحو ممنهج على أنها دول ماركات (بوب ـ بت 2002).

تمثل حملة الشركات أسينتشر (accenture)/ كوتيس كليفس (Klewes Klewes)/ فولف أولينس (Wolff Olins) بخصوص "ألمانيا الماركة" في صيف عام ٢٠٠٢ مثالاً أقرب إلى السخف، ولكنه مع ذلك مثالاً حيا على هذا الأمر، جاء في في الخطاب المرفق بالحملة الذي كان موجها إلى رواد الرأى الألمان أن "شعار صنع في ألمانيا ظل لمدة عقود ماركة قوية، سبكتها الصناعة في ألمانيا الغربية. كان هذا الشعار يرمز إلى السيارات، والكرنب المخلل، والمارك الألماني، غير أن العالم تغير وأصبحت ألمانيا أكبر. والعملة أوروبية، والاقتصاد عولى. وألمانيا في

طريقها لتكون أمة من الدرجة الثانية. ليس لألمانيا هوية واضحة، ورموزها تفتقد إلى قوة التعبير". ناقش هذه الفرضية بعض الممثلين الذين تم اختيارهم بهناية فائقة من مجالات الاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام. وفي النهاية خرج "البيان من أجل ألمانيا"، نصحت فيه الأمة الألمانية بحل مشاكل هويتها بنفس الاستراتيجية التي تطبقها شركات مثل لاكوست أو كوكا كولا، حينما تتقلص أسواقها التوزيعية: لن يصبح المنتج بالضرورة أفضل ولكن صورته تصبح ممتازة، حيث يستهدف "التوسيم الحديث للماركات" إيصال بعد عاطفي بعيدا عن القيمة الاستهلاكية للمنتج، أو جودة الخدمة، وهو ما يعني التوحد مع طابع للحياة.

وما تفعله الشركات الذكية يجب أن تفعله أيضا الدول الوطنية الذكية امتثالاً لرغبة مخترعى الماركات. وعليه عمد تونى بلير "حزب عمال جديد فى بريطانيا المنعشة" (New Latour in Cool Britannia)، تلميحًا إلى النشيد الوطنى "رول بريطانيا" (Rule Britannia)، والذى تم بواسطته إبراز النقلة النوعية التى تمت فى التحول من جمهورية عالمية إلى ثقافة عالمية. تبعت مملكة بريطانيا العظمى سنغافورة بوصفها دولة ماركة أو أيرلندا. وعلى نفس الدرجة سعت دول شرق وسط أوروبا إلى التخلص من صورة الكتلة الشرقية السخيفة أو صورة البلقان. ولأن ألمانيا الماركة قد شحبت فى الوعى الإدراكي لوكالات الدعاية، فإن ألمانيا من وجهة نظرهم فى أمس الحاجة إلى القيام بعلاج جذرى: علم وطنى بالألوان أزرق أحمر ذهبى، وصيحة دعائية تستبدل الهوية السلبية للهولوكست بعبارة "الوحدة والتنوع" وشخصية عاطفية مثل كلاوديا شيفر والرمز رفيع المستوى ".de" بدلاً من الرمز القديم "O" (١٢).

لا يجب علينا أن نأخذ مثل هذه الخيالات على محمل الجد الشديد، ولكنها مع ذلك توضح إلى أى مدى يتم فى مجتمع الدعاية إبراز الأساس السياسى الثقافى الذى تقوم عليه الدولة وكيف تزين الثقافة الاقتصادية بدورها هذا الأساس. إن القيام بتصنيف شامل الجوانب للشركات والدول والثقافات إنما هو تعبير عن العوحلة على النحو الذى يمكننا فيه الآن تعريفها بأنها تعنى التوغل المتزايد فى المعطيات والتقاليد والعادات المحلية والتأثير عليها كلها من خلال عمليات تتحقق من البدء تأسيسا على إطار مرجعى عبر وطنى. دون أن يكون من

المكن أن ينظر إلى هذا الإطار على أنه ـ بوصفه نقطة الانطلاق ـ هو السبب الوحيد لتلك التغيرات المحلية. ولا شك أن المناطق "الضعيفة" تستشعر التأثير القادم من الخارج على نحو أقوى، ولا شك أنها تنظر إليه على أنه ضغط أو إرغام. ولكن على الرغم من الاختلال الواضح في التماثل هنا ما بين المُؤثر والمتأثر، فإن العوحلة ليست شارعا ذات اتجاه واحد.

إن جدلية "تسويق" الدولة ككيان يتمثل في أنه من الممكن أيضا تطبيق التصنيفات على مجالات أخرى. فإذا ما قيس أداء الشركات والاقتصاديات الوطنية بهذه الطريقة، فإنه يمكن بعدها أيضا على سبيل المثال قياس ظروف العمل والمعايير الاجتماعية لبلد ما بنفس الطريقة، كما يمكن على نفس الدرجة قياس المساعدات التنموية المقدمة لكل فرد في الشعب، وقياس مدى الوفاء بالشروط الاجتماعية، وقياس المعايير السلوكية للشركات في دول العالم الثالث وما إلى ذلك. والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية تطبق طائفة كبيرة من المؤشرات لكي تكون قادرة على التعامل بنجاح مع تعقد المهام التنموية. إن هذا التحول في المنظور سينتقل عاجلاً أو آجلا إلى عالم الشركات التي يجب هي الأخرى أن تقيس نفسها على المعايير الاجتماعية والبيئية. يمثل "الاتفاق العالم" الذي طرحه الأمين العام (السابق) للأمم المتحدة كوفي أنان في عام ١٩٩٩، والذي تفرع من الإعلان العام لحقوق الإنسان في عام ١٩٤٨، ومؤتمر القمة العالى للتنمية الاجتماعية الذي انعقد في عام ١٩٩٥ ومؤتمر ريو الذي أقيم في عام ١٩٩٢، يمثل نهجًا مبهمًا حتى هذه اللحظة لصياغة المستولية الشاملة للاقتصاد الخاص تجاه حقوق الإنسان، وعلاقات العمل والجودة البيئية.إن منتقدي هذا المنحى يرون فيه توغلا مذموما لمبادئ المنافسة النيوليبرالية في منظومة الأمم المتحدة (باول Paul 2001)، في حين ينظر إليه آخرون على أنه في المقام الأول التزام ذاتي من جانب القوى الاقتصادية الخاصة بالمبادئ والإمكانات التي ينادون بها لإلزام الأطراف الفاعلة شبه السياسية، وكذا الكونسترتات عبر الوطنية على تقديم كشف حساب أمام المتضررين والرأى العام العالى. كما ينظر إليه على أنه يمثل محاولة لوضع قواعد سلوكية ملزمة للشركات عن طريق منظمات لم تعن إلا بالتجارة الحرة مثل منظمة التجارة

العالمية (شيرير 1999Scherrer) وبهذا تتولد فرصة لمد رقعة الحكم عبر الوطنى عن طريق سياسة خارجية للاقتصاد خضعت لتعريف صارم، وهى السياسة التى أريد أن أترك مؤقتا الحديث عنها لتوضيح المقومات الثقافية والاتصالية "الهجينة" اللازمة لإقامة مجتمع عالمي.

لا يصح للطابع التجريدي لهذه المصطلحات أن ينسينا أن إزالة الحدود هي أمر يمكن أن نستشعره في حياتنا اليومية أيضًا. وهو أمر يعود الفضل فيه أساسا إلى أربعة من منجزات الثقافة الجماهيرية الشائعة: السوبر ماركت، والرحلات إلى البلاد البعيدة، والفضائيات، وبصفة عامة الاتصالات اللاسلكية. وما عليك سوى أن تدرس بلد المنشأ للسلع المعروضة في ورقة الإعلان عن المنتجات الخاصة بإحدى سلاسل السوبر ماركت، وسوى أن تستحضر أمام عينيك أسعار الطيران البخسة ورسوم التليفون الزهيدة وسوى أن تقلب ما بين الفقرات المعروضة في التليفزيون لتتأكد من هذا الأمر. وعلى من يبالغ في انتقاد مساوئ ثقافة الاستهلاك وأوجه إفراطها - على سبيل المثال يقال إنه في يوم ما من أيام عام ٢٠:٢ وقف أكثر من ستين من متسلقى الجبال ممن قهروا قمة جبل إيفرست وحطوا أقدامهم عليها(1) - ويرى في هذه الثقافة الاستهلاكية شكلا من أشكال "فرض ثقافة ماكدونالدز" (ريتسر 1998 Ritzer)، عليه ألا يغفل ما تحقق من مكاسب على صعيد الحرية والمساواة، واللتان ارتبطا بلا شك بعملية إزالة حدود العالم، واللتان جعلتا العولمة، أيضا كما كنا نعرفها، على هذه الدرجة من الجاذبية. هل منا من يريد بشكل جاد الرجوع إلى "الأيام الخوالي"، التي ظل فيها تركيب خط التليفون الثابت حكرا على دائرة ضيقة جدا من سعداء الحظ، والتي وصل فيها في المقام الأول النبلاء الروس، والرومانسيون الألمان ومحدثو الثراء البريطانيون إلى حدود الريفييرا الإيطالية أو إلى حدود أواسط إفريقيا، والتي كان فيها السكر، والفلفل والنفط سلعا كمالية لا يمكن شراؤها، والتي لم يكن في

<sup>(</sup>۱) حتى عام ۱۹۷۹ لم ينجح في تسلق قمة الجبل في خلال ۲۷ عاما سوى ۹۹ شخصا، تضاعف هذا العدد في الأعوام من ۱۹۸۰ ـ ۱۹۸۵ في خلال سنة أشهر فقط، وفي عام ۱۹۹۳ وحده استطاع ما يزيد عن ۱۰۰ شخص تسلق قمة الجبل، وفي عام ۲۰۰۷ وصل عدد من استطاعوا تسلق قمة الجبل إلى ١٠٠٤ متسلقين، واتسمت كل محاولات التسلق بدءا من عام ۱۹۸۰ بأنها تمت بدوافع تجارية (المترجم).

مقدور أحد فيها \_ إلا ربما بعد أسابيع \_ أن يعرف أن الحرب على الأبواب أو أنها انتهت منذ زمن طويل؟

وللمؤيدين في هذه النقطة الحق: سيادة المستهلكين بوصفها وسيلة لحرية الاختيار هي مقوم من مقومات الحرية السياسية والديمقراطية. إن النموذج السائد للعولمة هو مع ذلك أيضا نقطة النهاية لعملية الدمقرطة التي لا تجعل الاستمتاع والانتقال، المشاهدة والمشاركة في الرأى حكرا على بعض القلة القليلة. إن الكون الذي انفتح على الفضول وتداول الأخبار أصبح عالمنا، وهو عالم لم تنتجه قوى سرية قامت بإغرائنا أو قوى غامضة مارست تأثيرها علينا. ولا شك أننا نفهم الديمقراطية فهما خاطئا لو توهمنا أنه يمكن للجميع أن يحصلوا في نفس الوقت على كل شيء. "الصينيون يريدون قيادة المرسيدس"، هذا ما قاله مؤخرا رئيس المبيعات لكونسرت عالمي. إن هذا العنوان الرئيس شديد البراءة يكشف المعضلة الأساسية لنقد العولمة الذي يحث الآخرين على التخلي عن الاحتياجات ويدعوهم إلى اعتدال لم يكن مؤسسو الشركات والأمم في الغرب الشرى مضطرين إلى تبنيه، وهو اعتدال يتنكر له أحيانا المستهلكون المحليون، مرددين في ذلك الصيغة الديكارتية : أنا أتسوق، إذن أنا موجود (باربرا كروجر Barbara Kruger).

فإذا ما ألقينا نظرة أقرب على المحركات الدافعة لإزالة الحدود فسنكتشف أنه بجانب السعى إلى تحقيق الربح كان هناك أيضا دوافع منزهة تماما ونبيلة وأربعة أنواع من الحريات: لا يزال الفضول الإنساني والرغبة العارمة لاكتشاف العالم تمثلان جذور السياحة الجماهيرية، كما حرر المركز التجاري الحواس من الأفق الضيق لسوق الأسبوع المحلية، فضلا عن أن الاتصالات اللاسلكية أتاحت ممارسة التنوير من على البعد، أضف إلى ذلك أن التليفزيون قد خلق رأيا عاما عالميا. إن حرية التنقل، والتمايز، وحرية الحصول على المعلومات والعلانية هي أوجه تقدم فعلية حققتها البشرية. واليوم بدأت تشغلنا عن حق نتائج هذه الأوجه غير المرغوب فيها لهذا التقدم، وهي نتائج تهدد بتحويل كل المساعى التقدمية إلى نقيضها: الرغبة في اكتشاف العالم انتهت إلى حالة من الرتابة والملل، وطوفان من الصور الغبية يخنق الفضول، والصادرات الرخيصة من كل أنحاء العالم من الصور الغبية يخنق الفضول، والصادرات الرخيصة من كل أنحاء العالم

أحدثت شكلا من أشكال انقراض الذوق الرفيع (وفضلا عن ذلك فشلا ذريعا فى الصحة العامة، وهو فشل أشعل النار فى إحدى أهم المشاكل الاجتماعية الداخلية فى الأمم الغنية، انطلاقا من الولايات المتحدة الأمريكية).

من يدع إلى بدائل أكثر ذكاء للعولة وبالمناسبة أكثر رقيا من الناحية الجمالية وأكثر حظوظا، فعليه أن يكون واعيا بغرائزها الأساسية المحركة لها، إذا ما أراد أن يجعل المقاربة النقدية تجاه العولة مقبولة على نطاق عريض، وإذا ما أراد أن يجعل مقبولا للأفهام ما قد يستجد من خسائر محتملة في الحريات (أو ربما مكاسب محتملة في الحريات؟) من خلال تقييد الاستهلاك وتقييد حرية الحركة وتقييد الاتصالات. لم تستطع أي جماعة علمانية إلى اليوم، بما فيها الحركات البيئية والأحزاب الخضراء أن تمهد لحدوث تغيرات سلزكية تحدث طوعا على مستوى واسع. ولذلك ظل نقد العولمة على النحو الذي تشكل به في الجماعات البيئية التي نشأت مع نادي روما في غالب الأحوال مجرد لقاء لأقليات رغدة في الشمال الغني.

### الهجينية: روابط مرتجعة وأزمات ثقافية

إن الأطراف الفاعلة غير الوطنية في مجال الاقتصاد ومجال الشو الإعلامي لهم تأثير يشبه "الأدوار النموذجية"، أيضا بالنسبة للناس الذين نادرا ما يتحركون خارج المؤشرات المحلية أو الإقليمية ويبدو عليهم أنهم منغرسون في علاقات المكان (والزمان) المحلية. وكما كان الحال في السابق مع الباعة والتجار فقد تولى في حقبة التسعينيات رؤساء مجالس الإدارات، ورؤساء المجالس الإشرافية للبنوك العظمى، والمجموعات الاقتصادية متعددة الجنسيات، وكذا نجوم البورصة من الخبراء وظيفة مستحدثي الصيحات الجديدة للمجتمع عبر الوطني (سكلير بشكل أكبر مما يتوحدون مع أوطانهم أو لغاتهم الأم. كما تحولت إنجليزية التجارة البدائية إلى لغة التعامل السائدة (lingua franca) في داخل طائفة أخذت في الانغلاق على نفسها لما توفر لها من مزايا تعليمية. اختلط بهذه الطائفة أيضا نخبة أكاديمية فاحشة الثراء، وأقصد بهم هؤلاء الأشخاص من الباحثين العلميين نخبة أكاديمية فاحشة الثراء، وأقصد بهم هؤلاء الأشخاص من الباحثين العلميين بين ستانفورد وسيدني. كما انضم لهذه الطائفة مديرو أعمال رواد الثقافة ونجوم بين ستانفورد وسيدني. كما انضم لهذه الطائفة مديرو أعمال رواد الثقافة ونجوم الشو الإعلامي، ومن يطلق عليهم عمالقة الإعلام.

إن المشاهير من أمثال هؤلاء هم شريحة جديدة من شرائح الصفوة المستندة إلى السمعة الطيبة. ومن خلالهم يتضح لنا مرة أخرى بشكل مثالى إلى أى مدى تتسم الفضاءات عبر الوطنية بكونها طارئة الوجود، وهو ما يعنى أن نطاق نشأتهم يمتد ما بين أكثر من دولة. بعيدا عن عالم الدول القديم، ويربطهم توجه ثقافى وجمالى (ليس بالضرورة موحد الشكل)، وقواسم مشتركة في طريقة

الحياة، والوجود في وسائل للإعلام ذات التأثير العولى وتمايز أصيل، يقوم فيها التسويق الدعائي والعلاقات العامة بوظيفة أساسية كما هو الحال مع ما ذكرناه من أمور تسويق الماركة أو الاسم. وهي تتشارك في "رؤية عولمية" للعالم تحتكم إلى المعابير العابرة للحدود لأفضل الممارسات<sup>(1)</sup> وتصيغ في نفس الوقت مواطنة بين الشركات، كما تتشارك في انتماء مؤقت لهذه الشركة، أو هذه الحملة أو هذه الجامعة، تتيح على الأقل بقية باقية من الالتصاق بالأرض.

ومع ذلك فإن حرية التنقل عبر الوطنية لا تقتصر فقط على الطبقة العليا من مجتمع العالم، فجيش من سائحي البلاد البعيدة، والمتجولين وأصحاب المعاشات الذين يبتغون في الجنوب المشمس الارتخاء أو التشويق (والعشق) تواصل نقل الرسالة عبر الوطنية، فحتى أفراد النظافة في المطارات ذوى المرتبات الضعيفة لا غنى لهم عن بعض المعرفة باللغة الإنجليزية. يؤكد فرضية إزالة الحدود أيضًا عمال المناولة ممن يتسمون بأوضاع إقامة غامضة من الناحية القانونية أصبحوا هم أيضًا متنقلين ومتعدى الثقافة، ولاسيما هذه الشريحة من المهاجرين العابرين ممن لا دخل لهم أو ليس لهم وضع قانوني (فايست 2000 Faist). أما الرحل الحاليون فيختلفون عن المهاجرين الكلاسيكيين (سواء إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى كندا، أو إلى أستراليا أو فرنسا) في أن منطقة القدوم ومنطقة النزول تتداخلان بشكل أقوى عن ذي قبل، حيث نشأت بينها شبكات أكثر كثافة تربط الرحل ما بين مجتمعين أو أكثر في نفس الوقت. إن المهاجرين العابرين يعيشون بشكل دائم في مكانين أو أكثر، وهم يتحدثون بشكل دائم لغتين أو أكثر، ويملكون بشكل جماهيري جوازي سفر أو أكثر (أو وضع إقامة ثابت) ويتجولون في بادئ الأمر على استحياء، ثم بعد ذلك باعتيادية متزايدة بشكل متواصل بين العائلات هنا وهناك، وشبكات العلاقات والفضاءات الاتصالية في كلا الاتجاهين. إن إعادة تشكيل الهياكل الإنثولوجية (العرقية) للشبكات عبر الوطنية، والتقارير المتعلقة بذهاب وعودة عمال التراحيل في أمريكا اللاتينية في

<sup>(</sup>I) أفضل الممارسات Best practice من مصطلحات الأمم المتحدة، ويقصد به الدليل المحتوى على مجموعة القواعد والمعايير ذات الصلة الموصى باتباعها للوصول إلى أفضل نتيجة للهدف الموضوع. (المترجم)

الولايات المتحدة أو السيخ في بريطانيا العظمى وغيرها من جماعات المهجر تظهر لنا ميزة جديدة في عملية التجول العولمي، والتي تتضح في الحالة الألمانية من خلال مثال الأتراك الألمان. حيث يسود قدوم وذهاب دائم بين "الوطن" و"البلد المضيف". لقد جعلت وسائل النقل البخسة والتواصل السهل بين الأطفال الاستقرار الدائم على النحو الذي كان مميزا لعمليات الهجرة الكلاسيكية أمرا غير مُلح. وفي السابق ظلت إعادة الهجرة (أ). وزيارات الوطن الدورية التي كان يقوم بها المهاجرون أمرا عرضيا، أما اليوم فهي تؤثر في هيكلة مجتمعات يقوم بها المهاجرون أمرا عرضيا، أما اليوم فهي تؤثر في هيكلة مجتمعات بأكملها. وبهذا لم تعد تركيا وحدها بوصفها بلدا مُهاجرا منه عبر وطنية (التي بدأت تتحول شيئا فشيئا إلى بلد يهاجر إليه)، بل أيضا المجتمعات الأوروبية الحاضنة (جيرهاردس/روسل Gerhards/ Rössel).

يمكننا إذن أن نعرف مصطلح "عبر الوطنى" بشكل مختصر على أنه مجال اجتماعى للانتماءات الوطنية يُدير فيه عدد متزايد من الناس شكلا من أشكال الحياة المزدوجة المزمنة. كانت حرية التنقل المكانية والاجتماعية دائما مقوما من مقومات الحداثة وتأثيرا مصاحبا لها. واليوم يماثل الاستقطاع الحدودى ما كان معروفا سابقا تحت اسم سياسة الاستقطاع الزراعى(اا) التى قطعت علاقة مجموع السكان الزراعى بالحقل ودفعته إلى الهجرة إلى المدينة. وعليه فإن ما يهم علم الاجتماع الحضارى بشكل أقوى هو مسالك المهاجرين (routs) وليس جذورهم(routs)، أى ليس الهوية الفردية في داخل الجماعات الوطنية والإثنية جذورهم(roots)، وبهذا تتغير (أو تتحول إلى الشكل الافتراضى) مجددا التصنيفات الوروثة عن المكان (والحدود). وينشأ بدلا من الحيز المكاني (Space of places) ما يسمى بحيز التدفقات (Space of flows) (كاستيلس (2001Casteils))، أي أن

<sup>(</sup>۱) إعادة الهجرة هى ترك الإنسان لمنطقة ما إلى منطقة أخرى يعيش، وينجب فيها، ويبقى فيها الأولاد لفترة، ثم يعود الأولاد إلى الوطن الأم، بينما لا يعود الآباء إليه مطلقا، بل يبقون فى المهجر (المترجم)

<sup>(11)</sup> تمثل الاستقطاع الزراعي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر في مصادرة الأراضي الزراعية ضعيفة الدخل لصالح صاحب الإقطاعية. (المترجم)

<sup>(</sup>III) التدفق هو بحسب تعريف مجمع اللغة العربية القاهرى تتابع خطوات أو عمليات ترتبط كل منها بسابقتها وتاليتها مثل تيار من الماء أو حركة المياه والغرين والرمل... إلخ أو التصريف أو جملة ما يحمله مجرى المياه. (المترجم)

التحديد النسبى للأماكن يحتل مكانة متقدمة على التحديد المطلق لها. ومنذ أن زال الستار الحديدى أخذت حركات التجوال من الشرق إلى الغرب تزداد قوة وفضلا عن رخص المكالمات الخارجية ورحلات الطيران. فإن ثورة الاتصالات والنقل التي ذكرناها من قبل تتيح استقبال البرامج التليفزيونية والإذاعية "المحلية" على مستوى العالم. كل هذه الأمور مجتمعة. وما قد تحدثه الشبكة العنكبوتية الدولية من مزج لهذه الأمور وتتويج لها، تُحدث شكلا من أشكال التحرر من الأماكن وهو تحرر - خلافا للهجرة الكلاسيكية - يسمح ب "قرب افتراضى"، وفي نفس الوقت يسمح بحدوث غياب مكانى مؤقت. وعن طريق هذا افتراضى"، وفي الفرية عن العربة عنى دون مقابلة مستديمة، وبالوجود المستمر اللحظى "في الوطن" و"في الغربة" في آن واحد يكاد يكون ممكنا في نهاية الأمر تبديل القطبين التي يقع بينهما هذا الوجود اللحظى العابر.

إلا أن إضفاء الطابع الافتراضى على المكان ومزامنة (Synchronisation) الحدث الزمنى الذى يعايشه الإنسان يتعارضان مع أن للإنسان جوهرًا جسديًا وأن للعولة طائفة كاملة من الصفات التشريحية المكانية، إذ لا يمكن لإضفاء الطابع عبر الوطنى على أسلوب الحياة أن يتغلب بشكل دائم على ما يتمتع به الوجود الجسدى من قدرة على البقاء وإيقاع خاص به، بل قل إن هذا الطابع عبر الوطنى يؤكد على تلك الطبيعة الجسدية، ومن ضمنها أن ندرك أن الآخر الغريب عنا يتسم ببعض "الانحراف" الفيزيائي عن معيار ما، هو أبعد من أن يكون واضح المعالم (لوخ/ هايتماير 2001 / Loch/Heitmeyer). ومثل هذه الأشكال من الوجود ليست بالضرورة مريحة. ولكن هذا التعاطف الجزافي مع الحياة "ما بين الثقافات" الذي يظهره بعض من يحسنون الظن بها أمرا لا ينصح به أيضاً لقد طور أهالي الجيل الثاني والثالث من المهاجرين في أثناء تبديلهم المستديم لمشاهد حياتهم في تلك الفترة روتينا مستقرا، وأحيانا تنوعا في قدراتهم، واستطاعوا خيميع مخزون مادي وثقافي كبيرين حتى أنهم أحيانا يبدون أكثر تفوقا في أعين تجميع مخزون مادي وثقافي كبيرين حتى أنهم أحيانا يبدون أكثر تفوقا في أعين التنقل.

علينا الآن أن نُدرج في هذا السياق تلك الأزمات الثقافية والدينية التي قد تقترن بربط "الرصيد الإنساني" بطقوسه الأصلية على نحو استرجاعي، والتي

قد تقترن في المقام الأول بابتكار ممارسات دينية خليطة في الغربة وبالجهر بها في الفضاء العلني المتعلمن. إن المتجولين بين العوالم المختلقة يحملون معهم أربابهم المحلية وطقوسهم المحلية في حقيبة السفر. وبالذات هؤلاء الذين فقدوا روابطهم يبحثون عن "الرابط الاسترجاعي" كما تنص عليه الترجمة الحرفية لكلمة دين باللغة الألمانية (Religion). لقد كانت الجماعات الدينية على وجه الخصوص تتحرك دائما وأبدا متخطية الحدود الوطنية. كما يمكن "مد نطاق" الاعتقاد الروحي المشترك على نحو ممتاز وإعادة تركيبه في الشتات (Diaspora) الذي اكتسب هذا الاسم بعد ما تعرض له اليهود والجماعات في صدر المسيحية من تشريد. والواقع أنه ليس هناك جديد في الانتشار العابر للحدود المحلية للأفكار الدينية والجماعات الدينية. وقد يجوز لنا أن ننظر إلى الكنيسة الكاثوليكية على أنها أول مؤسسة للعولمة على الإطلاق. ومع ذلك فإن إضفاء الطابع عبر الوطني على الدين - كما كان في العصور الاستعمارية - لا يعني مباشرة نشر المسيحية (والكنائس) الذي يفسر على أنه شكل من أشكال الغربنة. وعلى نفس الدرجة لم تستطع العلمنة التي كانت تميز المجتمعات في أوروبا أن تفرض نفسها عالميا على أنها نموذج قابل للتبنى (كاسانوفا 1994 Casanova)، هوبر رودولف Hoeber Rudolph 1997) وعلى الرغم من أن فيمة الثقافات الدينية الرائدة قد تغيرت بوجه عام من خلال الهجرة عبر الوطنية، فإنه في مقدور الهجرة أن تعيد إحياء المشاعر الدينية الجمعية على المستوى الصغير والمستوى المتوسط.

وبهذا يؤثر الدين في علاقته بمجتمع العالم بشكل مناوئ وبشكل موالي للجهاز الوظيفي للعولمة في ذات الوقت، أي ما يعني أن الدين يدفع بالعولمة إلى الإمام، حينما يقاوم التأثيرات العدمية والعلمانية للعولمة الاقتصادية، وفي هذه الحالمة من خلال تكوين جماعات ومجموعات أقلية. إن الشتات الذي كان ينظر إليه في السابق على أنه تجربة مأساوية لم يعد استثناء في ظل التعددية الدينية التي تشهدها أيامنا هذه؛ فقد تحسن في نفس الوقت الوضع المتعلق بحماية الحريات الدينية على مستوى العالم. بحيث أصبح من المكن أيضا إظهار الرموز الدينية التي تم جلبها من الوطن الأم في الفضاء العام للمجتمعات المتعلمنة، بل

إنه أحيانا ما يتم مواجهة التوجهات العلمانية والإلحادية بإظهار القواسم المشتركة الموجودة في القناعات الدينية المختلفة، ويتم ربطها إذا اقتضى الأمر على شكل نشاطات عقائدية (interfaith activities) بهدف تحقيق جماعات مسكونية (مشتركة) لها نفس القيم والأهداف، وهنا بالذات يطرح مجددا السؤال نفسه عن المهمة التي يلعبها غير المؤمنين والمخالفين للآخر في العقيدة، سواء بشكل أحادى الجانب أو بشكل متبادل التأثير، على أية حال تتولد في المجال الديني، لاسيما في المنطقة المشحونة بالتوتر بين العلمانية والأصولية الكاثوليكية، بين المركز والأطراف، أزمة محتملة لم يستعد لها لا الجمهوريات العلمانية ولا الأنظمة الكنسية الحكومية على اختلاف درجة علمانيتها أو تدينها، وفي هذا اللانظمة الكنسية المكن الديانات العالمية" المستقرة التي لم يكن لها من المكن البيت تأثيرها في هذا المكان أو ذاك، هي في واقع الأمر عبارة عن ثقافات تتكون من جماعات ومجموعات، انكفأت في ظل عالم الدول في فترة ما بعد معاهدة من جماعات ومجموعات، انكفأت في ظل عالم الدول في فترة ما بعد معاهدة وستفاليا للسلام على نظامها الاجتماعي وسيادتها السياسية.

وبهذا يتسبب كل من حرية التنقل عبر الوطنية والانفتاح في إحداث صدمة شاملة تجعل كل شيء نسبيا. ولم تعد الجماعات الدينية تبشر بحقائق بديهية صالحة لكل سياق. حيث ينافسها تفسيرات قادمة من مجالات أخرى لما هو مقدس ولما هو مطلق. أما ما يعنيه هذا بالنسبة للأديان فيما تقوم به من وظيفة مزدوجة داخل المجتمع وما تؤديه لجماعات ثقافية بعينها، فهو ما لا يمكننا معالجته هنا تفصيلا، ولكن مع ذلك يمكن ملاحظة حدوث شكل من أشكال أمركة" الهيكل الديني في المجتمعات الحديثة (ليجيفي 2000 Leggewie 2000)، حيث يزامن مع ما ينص عليه الدستور الأمريكي من فصل صارم بين الدولة والكنيسة (أو الكنائس) وجود قوى للدين في الفضاء العام. كما يفسح الاحتكار الديني الذي تتمتع به كلا الكنيستين في أوروبا على الأمد المتوسط المجال لتعايش أفقي الجائز أيضا أن يتنامي بشكل عام في إطار هذا "السوبرماركت الديني" (روتهفن الجائز أيضا أن يتنامي بشكل عام في إطار هذا "السوبرماركت الديني" (روتهفن (Ruthven)) التدين الشعبي من جديد، كما كان الحال في الولايات المتحدة الأمريكية التي سار فيها التدين الشعبي متوازيا مع التحديث السوسيو اقتصادي.

وبهذا نتعرف على "العولة" من جانبها الآخر، فهى لا تقتصر على الاندماجات بين الشركات، والتواصل عبر الإنترنت والعمليات المالية. فالمجتمعات الدينية هى الأخرى تتجول حول الكرة الأرضية، وهى لا تفعل ذلك كما تفعل كنائس العالم الكبرى على نحو يستند إلى التنظيم وأجهزة العمل فحسب، بل فى المقام الأول على شكل حركات لا مركزية تنطلق من القاعدة، بوصفها مجتمعا مدنيا دينيا غير رسمى منشقا عن الكنيسة، ذاتى التأسيس، مثيرا بشكل مستتر للخلاف. وهذه الحركة هى الأخرى قد تُسيّس نفسها، وقد تنطبع بملامح متطرفة أصولية تسهم فى خلع رداء الشرعية عن جسد الدولة الوطنية شريطة أن يحدث توافق صريح أو ضمنى بين هذه الثقافة السائدة والنظام السياسي. وما يمكن أن يقال عن هذا التعايش الدينى ينطبق أيضا بوجه عام على الانتشار والاختلاط اللذين على نحو بالضرورة سلمى، فإنه يحق لنا أن ننتظر من النظام الثقافى أن يفرز من على نحو بالضرورة سلمى، فإنه يحق لنا أن ننتظر من النظام الثقافى أن يفرز من ناحية المبدأ إنجازات سلمية توافقية لتحقيق الاندماج.

يتنازع على الصعيد الثقافي منذ عصر جوته وهيردر توجهان: ففكرة عالمية الأدب التي تتسم مجموعة الأعمال الرئيسة لها بالانفتاح وشمولية الثقافة يتمارض معها في نفس الوقت التصور القائل بوجود أمم ثقافية جزئية التوجه، والتي تمتد علاقاتها بشكل أو بآخر "إلى الله مباشرة"، وتستغنى بنفسها عمن سواها. ومما ينصح به ألا ننظر إلى الفكرتين على أنهما نقيضان خالصان، ولكن يجدر بنا النظر إليهما على أنهما متممان لبعضهما بعضًا من منظور إنتاج الأعمال الثقافية وتلقيها. ونحن بهذا نحمى أنفسنا من خطرين سائدين: فمن ناحية لا يصح أن نختزل الثقافة (كما فعل صامويل هنتنجتون) إلى مجرد مادة أولية، ولا أن نضخم منها بوصفها بطبيعتها عاملا مثيرا للنزاعات في السياسة العالمية، ولا يجب علينا من ناحية أخرى أن نحتفي (كما يفعل جزء كبير من علوم الحضارة) بالأختلاف الثقافي على أنه منجز من المنجزات بدون النظر إلى السياقات الاجتماعية الأخرى التي يتحرك فيها هذا الاختلاف ، كما لا يجب علينا أن نرفع مفهوم التشبث بالخصوصية الثقافية إلى مرتبة القداسة. ومن الحرى بنا أن نصف البعد الثقافي المرتبط بعملية إزالة الحدود على أنه عملية الحرى بنا أن نصف البعد الثقافي المرتبط بعملية إزالة الحدود على أنه عملية

تهجين (١٤) طالما ظل الاختلاط والتزاوج والتداخل بأشكالها المختلفة تسود الصعيد الثقافي (بالمفهوم الواسع)، وتشكل الأسس لعملية الإبداع والابتكار.

يمكننا أن نختبر هذا الأمر أيضا من خلال بعض المجالات المرتبطة بالممارسة الثقافية، والتي يحوم حولها الشبهات بأنها أفرزت على المستوى العالمي ثقافة ماك وورلد موحدة (قياسا على ما يقال عن فرض ثقافة ماكدونالدية على العالم). نذكر من بين هذه المجالات الموسيقي العالمية وسينما هوليوود. تمزج الموسيقى العالمية على غرار بيتر جابريل<sup>(١)</sup> أو بوتومايو<sup>(١١)</sup> بين مواد موسيقية غير متجانسة، يُدمج فيها توجهات أسلوبية متناقضة التأثير، ويتشكل مع الوقت شيء يستشعره إذن عشاق صفاء الشكل على أنه شيء لا يتفق مع بعضه بعضًا. يمكننا أن نضرب مثلا بالموسيقي الشائعة التي تحولت منذ انتشارها عبر وسائط تخزين الصوت إلى نموذج أولى لثقافة عولمية، لم يتم مع ذلك وضع قواعد معيارية لها. وما أدى إلى تسارع وتيرة هذا الأمر هو تلك القدرة على الاستنساخ الرقمي التي حظيت بها الأعمال الموسيقية، والتي لا تسمح بإعادة استخدامها بشكل مستديم فحسب، ولكنها أيضا تفسح المجال أمام تركيب نغمات جديدة (بيناس Binas 2001). وعلى عكس ما يوحى به النقد الشائع فإن ما يظهر للوجود في أثناء ذلك ليست مقطوعات موسيقية شديدة البساطة، أو "بدائية" لا تستطيع التمييز بينها، تفتقر إلى كل أشكال الأصالة، بل إن ما يحدث هو أن صناعة للموسيقي تتسم بالتشعب الشديد تقوم بامتصاص بعض الأساليب الإقليمية وتطرحها في السوق العالمية، فيحدث أن تتفاعل معها شركات الموسيقي المحلية. أما المنتجات الوطنية المحضة (لنقل مثلا الأغاني الألمانية الشعبية أو موسيقي البوب الألمانية) فهي تشهد بدورها تراجعا مثلها مثل منتجات النجوم الدوليين، في حين أن التزاوجات "غير المرتبطة بمكان" (أو حتى العوحلية) تنطلق بخطوات واثقة إلى الأمام، وهو الأمر الذي أسهم فيه الإنترنت إسهاما جوهريا. ولم يعد بالإمكان التمسك

<sup>(</sup>I) بيتر جابريل (Peter Gabriel): موسيقى إنجليزى شهير متنوع المواهب والتوجهات، ولد في عام ١٩٥٠، وكان عضوا في فريق الروك جينسيس Genesis. (المترجم)

<sup>(</sup>II) (Putumayo World Music) شركة لإنتاج الموسيقى، مقرها نيويورك متخصصة في إنتاج الموسيقي مختلفة المنشأ والمناطق والأساليب. (المترجم)

بموضوع الأصالة في صناعة لموسيقى البوب خضعت لعملية إزالة الحدود (والتي ينضم تحت لوائها في أثناء ذلك أجزاء لا بأس بها من "الموسيقى الجادة"، كما كان في الماضى الحال مع "الزوايا الموسيقية" التي كان لا يعلم بأمرها غير العارفين بها. وما يكشف عنه هذا التهجين كشفا لا لبس فيه هو أنه لم يكن هناك وجود لمقطوعات موسيقية "خالصة من الناحية الثقافية"، وأنه كان هناك دائما وأبدا بصمة عبر وطنية تركت آثارها على تلك الموسيقي. وتمكننا جودة التوليف الموسيقى لكل عمل من تمييز الإنتاج، وتمييز ذوق الجمهور (ونقدهما). التوليف الموسيقى لكل عمل من تمييز الإنتاج، وتمييز ذوق الجمهور (ونقدهما) الأجهزة التكنولوجية والاقتصادية التي كان يفترض فيها أن تكون هي حكم الإعدام لها ـ إذا ما التزمنا بالأطروحة القائلة بضرورة توحيد المعايير). ومع ذلك الوصول بشكل أفضل إلى الناس، وأي منها سيصل إلى السوق الجماهيري العولى، وأي منها سيظل محصورا في غياهب هذه الزاوية أو تلك، أو حتى يقع في آخر الأمر فريسة للنسيان.

أما النموذج الثانى الذى عادة ما يسعى جاهدا لدعم الفرضية المتضخمة القائلة بأمركة كل الأشياء فهو قوة النفاذ الهائلة السينما الأمريكية. إن هذه القوة فيما يخص نصيب "هوليوود" فى إيرادات الأفلام وسيطرة شبكات التوزيع الخاصة بها، بما فى ذلك السوق التليفزيونية وسوق شرائط الفيديو وأسطوانات الدى فى دى لا يمكن إنكارها، وهى قوة أصبحت تشكل تهديدا على صناعة السينما فى غيرها من البلدان. ومع ذلك فإن نشأة الأفلام الأمريكية ساحقة النجاح (Blockbuster-Film)، وما تتمتع به حاليا من قبول يبرهن هو الآخر على وجود عملية متعددة الجوانب لإضفاء الطابع عبر الوطنى، والتى تتفرع عن الخصيصة الأصلية التى يتمتع بها مجتمع المهاجرين الأمريكي، وهى خصيصة تجعل هذا المجتمع إلى يومنا هذا يتميز بقدرة خاصة على اجتذاب الآخر. غير أن هذه السيادة لم تستطع فى أى وقت من الأوقات إيقاف نمو أسواق إقليمية، لا سيما فى آسيا أن والتى تؤثر منتجاتها رفيعة المستوى ومنتجاتها الجماهيرية فى جماليات وتقنيات أفلام "هوليوود"، بحيث يمكننا أن نفترض فى هذا المجال أيضا

وجود علاقة تبادلية على المستوى الجمالى لا تتمتع بالتكافؤ كان السبب فيها اقتصاد السينما في المقام الأول.

كما يمكننا أن نقدم ملاحظات شبيهة في مجال الطليعية الفنية المعاصرة: فالوجود القوى لمعروضات "أصحابها غير غربيين" في معرض دوكويمنتا ١١ (Documenta I1) في عام ٢٠٠٢ (ما يقرب من الخمسين بالمائة من الحضور الذي تم دعوته والبالغ عدده ١١٨) والتي يقوم بإدارته النيجري أوكفيو إنفيزور (Okwiu Enwezor) تظهر لنا إلى أي مدى أثرت رؤاهم المحلية على الحركة الفنية الغربية، التي أصبحوا هم أنفسهم منذ فترة كبيرة جزءا منها، وعادة ما يدينون لها بالفضل في استقرارهم المادي. ويرى مؤيدو المزج ما بين المرئي والمسموع أن التأثيرات التي تظهر هنا ظهورا واضحا تجدها ماثلة في الأعمال الفنية منذ البدايات المبكرة للفنون، بحيث يمكننا أن نقرر بشكل عام أن إبداع الحضارات لم يستند في أي وقت من الأوقات إلى استبعاد الغريب، بل استند دائما وأبدا إلى "الاقتباس الاستثنائي"، أي إلى التلقي بواسطة المحاكاة والتبادل المستمر لما يتم اختراعه، كما استندت أيضا إلى الابتكار القادم من هنا ومن هناك واكتساب ما نتوهم أنه غير قابل للامتصاص.

ومن هذا المنظور فإن إفراز هذه الثقافة العالمية لا يمثل سوى مرحلة جديدة من "التهجين" لثقافات هجينة بطبيعتها. وكل المساعى الرامية لترميم الأعمال الرئيسة لفن من الفنون تثبت لنا أن هذا الشكل من أشكال النسبية الثقافية لا يمكنه إرساء ثقافات رائدة، إلا إذا تحتم فى نفس الوقت التخلى عن وضع معايير محددة للتقييم. بدأ هذا المزج الجبار للمنتجات الفنية، والرموز والهويات مع نشأة اللغة التى تعتبر الوسيلة الابتدائية للتعبير والتواصل، حيث كان عادة ما ينجم عن الاتصال بين مجموعتين من المتحدثين أو أكثر التمزيج اللغوى المنتقافية ضمنيا فى أن تتحرر عناصر كل الثقافية من جذورها ومن سياقاتها المحلية.

 <sup>(</sup>I) يقصد بالتمزيج اللفوى (Kreolisierung) الخلط الذي يحدث بين لفتين وينتج عنه استحداث لغة جديدة لها وحدة شبة مستقلة ترفعها الجماعة اللغوية التي تستخدمها إلى مرتبة اللغة الأم لهم.
 (المترجم)

وفي الوقت الذي أفرز فيه الاقتصاد والتكنولوجيا على المستوى العالى وسائط عالمية مثل النقود والأنظمة الخبيرة لتوحيد المقاييس، حيث أرغمت هذه الأنظمة على تجاهل الأصول المحلية، لأنه لم يكن من المكن تحقيق الاتصال بين الغرباء وإرساء الثقة إلا من خلال هذا الشكل من أشكال التجريد، فإن المنتجات الثقافية والحركات الثقافية تقف في وجه التوحيد القياسي. وعلى الرغم من أن الملامح المميزة مثل الجنس والعمر والخصائص الجسدية تشهد تقييدا، ومعايير الاستبعاد المحلية بحرى التنكر لها، فإن الوعي الأسلوبي والاتصال الخاص يجعلان مثل تلك المعايير تطفو مرة أخرى على السطح، وحتى لو كان تظهر الحاجة إلى التمايز على الجانبين وإصباغها بالصبغة السياسية، فإنها تظل في آخر الأمر منسحبة على "هيكل من الاختلافات المشتركة" (مارشال سالينس $^{(1)}$ ) التي تحعل من عمليات الاكتساب الخالصة وعمليات التسييس أحادية الجانب مثار انتقاد. إذن فالتوحيد القياسي والتمييز يحدثان في نفس الوقت. فحتى ردود الفعل الأصولية يستلزم لها ـ كما يُظهر ذلك حركات الإسلاموية المسلحة ـ أن "تخترع" لنفسها تراثا يجب الحفاظ عليه، وهو ـ أي رد الفعل ـ لا يعتبر في الواقع من ناحية نفوذه إلا عبر وطنى ولا يدعو في شكل تجديد الأمة (أي إقامة أمة عالمية) سوى إلى نموذج بديل للعولمة.

وكما يبدو لنا على نحو شديد الوضوح فإن عملية التهجين هذه لا تسير هكذا سيرا سلسلا بلا أدنى أزمات. هناك مثال مفزع لمدى عمق هوة العولمة الثقافية وهو اختيار "ملكة جمال العالم" لعام ٢٠٠٢، والذى يعد من وجهات نظر عديدة مثالا نموذجيا للمشاكل المرتبطة بإزالة الحدود الثقافية. كان من المقرر أن تتوقف القافلة التى عادة ما كانت تتشكل بمناسبة انعقاد مسابقة اختيار ملكة جمال العالم فى عام ٢٠٠٢ عند نيجيريا، وهى البلد التى أتت منها المتسابقة الفائزة بمسابقة ملكة جمال العالم فى العام السابق لها. غير أن هذه الاحتفالية التى تم التخطيط لها اصطدمت باحتجاج هائل قَدُم من الشمال المسلم للبلاد؛ حيث رأى المسلمون المتشددون فى هذه الاحتفالية دليلا جديدا على الانحلال والتفسخ المسلمون المتشددون فى هذه الاحتفالية دليلا جديدا على الانحلال والتفسخ

<sup>(</sup>I) مارشال سالينس Marshall Sahlins: عالم أنثروبولوجى أمريكي، ولد في ٢٧ ديسمبر عام ١٩٣٠ في مدينة شيكاغو. (المترجم)

الغربيين، وشعروا بأنهم سيهانون في دينهم إذا ما كشفت تلك النساء عن مفاتنها. أسابيع قليلة قبل الموعد المحدد قضت محكمة شرعية برجم سيدة غير متزوجة أنجبت طفلا. وعلى الرغم من أن المحكمة الأعلى درجة قد ألغت هذا الحكم المناهض للنساء مناهضة شديدة، فإنه حظى بقبول عام في شمال البلاد بوصفه - كما قيل - تأويلا مناسبا للشريعة الإسلامية، غير أن بعض ملكات الجمال البالغ عددهن ٩١ كن قد زهدن في السفر، على الرغم من أن رئيس نيجيريا أوباسانجو نفسه، وبعض جماعات حقوق الإنسان النيجيرية حثهن على السفر إلى نيجيريا، نظرا لما كان سيجلبه هذا من تأثير دعائي منتظر، ومن دليل على أن النيجيريين لن يرهبهم الإسلامويون. وفيما يبدو أنهم قد هونوا من أمر العنف الذي أحدثته مسابقة لاختيار ملكة جمال العالم، مثلهم في ذلك مثل الصحفية التي كتبت مقالا في جريدة محلية تستخف فيه من هذا التزمت ملمحة بنبرة مازحة إلى أن الرسول محمد نفسه كان ربما سينخذ واحدة من المتنافسات الحسناوات زوجة لنفسه. لقد تسببت هذه الجملة في صدور فتوى تهدر دم هذه الصحفية، وهو الأمر الذي تبعه اضطرابات امتدت لعدة أيام، لقي فيها ما يزيد على ٢٠٠ نيجيري مصرعهم، بعدما كانت المواجهات التي وقعت قبلها بين المسلمين والمسيحيين في هذه الحرب الأهلية الإفريقية قد تسببت في وقوع ضحايا كثيرة (الغالبية منهم مسيحيون). اضطر المنظمون إلى إلغاء مسابقة ملكة جمال العالم، ونقلها إلى لندن، حيث انتزعت فتاة تركية نشأت في هولندا اللقب. هنأ رئيس الوزراء التركي عبد الله جول الفائزة، ودعاها إلى زيارته في مقر عمله إذا ما سنحت الظروف.

يمكننا الآن أن نخرج من هذه الحالة ببعض الاستنتاجات المتعلقة بطبيعة الثقافة التجارية على مستوى العالم. ولنبدأ برئيس الوزراء التركى؛ فهو يمثل كما هو معروف حزبا، ظل يظهر حتى وقت قصير على أنه حزب إسلاموى متشدد وهو الحزب الذى خرج لتوه فائزا بالانتخابات البرلمانية التركية ونصح بوصفه شريكا حميما للغرب بضم بلاده إلى الاتحاد الأوروبي. إن التهنئة "العفوية" التى تقدم بها، والتى انتشرت عبر كل وسائل الإعلام العالمية لم تكشف عن الاعتزاز بسيدة تركية ترعرعت في أوروبا فحسب، بل كان من بين أهدافها على ما يبدو

التأكيد على إمكانية الجمع ما بين الإسلام والرأسمالية الاستهلاكية، والتى تعد مسابقات اختيار ملكات العالم معلما من معالمها البارزة، وبالتالى التأكيد على الاختلاف عن الإسلاموية الرجعية في غرب إفريقيا. إن كل مسابقة عولية تسمح بوجود الاعتزاز الوطني، وما يرتبط به من مكاسب مميزة، كما رأينا من خلال نموذج التوسيم التجارى (Branding)، حيث سيكون في مقدور تركيا أن تحجز لنفسها مكانا كماركة تجارية في ركاب صناعة تتركز بدرجة عالية على الجمال، واللياقة والاستجمام.

كان شيئا قريبا من هذا يدور في مخيلة المسئولين ورجال الأعمال النيجيريين فيما يتعلق بوطنهم. كان نقل المسابقة إلى شمال نيجيريا من ناحية خطأ غبيا جسيما، يعود السبب فيه إلى الجهل بالظروف المحلية، وهو الأمر الذي ينطبق على الجزء الأكبر من سياحة البلاد البعيدة، وكثير من إفرازات الثقافة العالمية. كان من الواجب على المنظمين أن يرسموا صورة لردود الأفعال التي سوف تحدثها عرض نساء غير متزوجات مرتديات ملابس بحر مثيرة في مثل تلك البقعة الملتهبة صراعا من العالم، خصوصا أن النقد الذي مارسته الدوائر البروتستانتية في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي مارسه الجانب النسائي لمثل تلك المسابقات لم يكنا خافيين على أحد بأي حال من الأحوال. ويمفهوم "التوسيم العولى" لم يكنا خافيين على أحد بأي حال من الأحوال. ويمفهوم "التوسيم العولى" مشاهدي التليفزيون، والتي يرتبط بها المئات من المجلات المصورة، وشركات مستحضرات التجميل والأزياء، فإن هذا الأمر لا يقل في تأثيره الضار على السمعة عن تأثير شركة شل وغيرها من شركات البترول في نيجيريا.

من ناحية أخرى يمكننا أن نصف عناد منظمة المسابقة يوليا مورسلى (Julia Morsley) بأنه أيضا - بحسب توصيفها نفسه - شكل من أشكال "التدخل لأغراض إنسانية" وهو مجال تلعب فيه الممارسة الثقافية دورا تتزايد أهميته يوما بعد يوم، وبحسب ما ترى يوليا مورسلى فإن أفضل رد فعل على أحكام القضاء الصادرة من محاكم الشريعة هو أن نتوجه إلى هذا البلد الذى ابتلى بها، لا أن نعزله، وبهذا تحولت مسابقة ملكة جمال العالم، والتى كان ينظر إليها حتى تلك الأزمة على أنها أقرب لأن تكون تعبيرا عن حركة عولية لاحتقار المرأة، ومرادفا

قريب الصلة من صناعة الجنس العالمية، إلى ما يكاد يكون تعبيرا عن منحة إلهية لحركة تضامنية مع المرأة. إن ملكة جمال العالم المعاصرة ـ بحسب ما هو معلن على موقع المنظمين لها ـ هى امرأة مستقلة، متحررة من الناحية المهنية والجنسية (مثلها مثل أنديرا سيلميش [Indira Selmic] المتنافسة التي مثلت ألمانيا، والتي مسقط رأسها البوسنة)، حيث لم يرغمها أحد على الظهور مرتدية لباس البحر، بل إنها تعرض مفاتنها الجسدية على نحو محسوب بدقة، وتعرف كيف تدير بطبيعة الحال شركة خاصة بها.

ومن يعترض على هذا، سواء في نيجيريا أو الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه سيجد أمامه مسلمين ممن يريدون أن يخصوا جمال النساء على الأزواج فقط، وممن يحثونها على التنقب خارج المنزل. ولا بد أن يكون مسموحا بشكل أو بآخر بانتقاد هذا الأمر ـ وهنا نصل إلى آخر الجوانب المعبرة تعبيرا مثاليا عن مسابقة ملكة جمال العالم - ؛ فهذا الشكل من أشكال الانتقاد قد يرى فيه المُنتَقَدون أنه يتضمن تجديفا على الله، وعلى موقف عدائي تجاه ثقافتهم الدينية. وهو الأمر الذي ينطبق على حرية الصحافة في حالة المقالات الصحفية المرفوع ضدها دعاوى قضائية، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا انطباقا قياسيا ونموذجيا على حرية التعبير للأديب الروائي الفرنسي ومؤلف الفضائح ميشيل أوليبيك (Michel Houellebecq)، والذي صب في أحد اللقاءات جام غضبه (الفقير فكريا) على الإسلام، واصفا إياه بحسب زعمه بأنه "أغبى ديانة في العالم"، مما جر عليه رفع دعوى قضائية ضده من بعض المنظمات الإسلامية في فرنسا. ومن الغريب في الأمر أنه تضامن أيضا في تلك الدعوى في فرنسا العلمانية جهات غير إسلامية، والتي قدمت الحساسية المتعلقة بدين بعينه على حرية الرأى ـ وهو أمر يُعد بديلا خاطئًا، ظهر أول ما ظهر في حالة الكاتب سلمان رشدي. وفي حالة المجتمعات متعددة الديانات على وجه الخصوص، فإنه يجب أن يكون مسموحا من ناحية المبدأ أن يعبر كل طرف عن رأيه (في إطار الحدود المألوفة)، ولكن مع ذلك يجب أن يسمح أيضا بطرح السؤال عما إذا كان مسموحا للأديب، أو أصحاب المصالح المختلفة أن يعبروا عن أنفسهم بهذه الطريقة الجزافية، غير المبالية بالتعددية الثقافية؟(١٦).

من تاريخ هذه الحالات يتضح كيف يحدث بشكل معتاد أن تقترن الثقافة - فى المقام الأول فى صبغتها السياسية الدينية - فى المجتمع العالمي المعاصر بالصراع، حيث لا تنبع حدة هذه الأزمات مما يكمن فى تلك الثقافة أو ذاك من ولع بالقتال، كما تحث على ذلك الشكل الجهادى للإسلام، أو وجهات النظر المخالفة المسلحة.، بل إنها تنبع أساسا من غياب المؤسسات التى قد تستطيع تقديم تسوية للخلافات التى نستشعرها على أنها مستعصية على الحل. إن مثل هذا التوافق المستديم لا يمكن تحقيقه عن طريق ثقافة رائدة تُفرض بشكل سيادى. وعندما يُشار فى الخلاف الناشب مع المسلمين والأتراك بشكل صحيح إلى أن الدستور الألماني أو أى دستور أوروبي آخر يستند إلى أسس مسيحية، فإن ما يقصد بهذا ليس الصفات اللاهوتية الدينية للمسيحية، بل فقط هذا النظام الأخلاقي الذي أصبح بالنسبة للمجتمعات الغربية العلمانية محركا للسلوك بصرف النظر عن الانتماء الديني، ومن بينها آلية لفض المنازعات تحول دون خروج التركيز على الاختلافات الثقافية عن نطاق السيطرة.

إن الثقافات تضع حدودا تتجاهلها أنظمة أخرى (مثل الاقتصاد) أو تزيلها، وهي في نفس الوقت تسمح بقيام اتصال معدوم بين الأنظمة المختلفة ومن بينها الاقتصاد، والأخلاق... إلخ. إن الاتصال الثقافاتي (1) يستوعب فضاءات اتصال جديدة، ومن هذه الفضاءات بالذات يمكن أن تتطور ثقافة جديدة. ومع أن الكياسة التي يتميز بها أنصار مذهب الجماعانية (11) في الغرب لها ما يبررها، إلا أنه ليس هناك مع ذلك جماعة ثقافية محصنة ضد النقد الخارجي، تطور في الغرب، في المقام الأول في الدوائر الأكاديمية، شكل من أشكال تقديس ما هو

<sup>(1)</sup> التواصل الثقافاتي (interkulturelle Kommunikation) هـ و توجه يهدف إلى خلق التواصل والتفاهم بين الثقافات المختلفة. الترجمات المنافسة (تثاقف، مثاقفة) لها مشاكل لغوية وصرفية، ولذلك رأينا أن نترجم المصطلح بنسبه إلى صيغة الجمع قياسا على كثير من الكلمات مثلا في كلمة أدولي التي أصلها جمع دولة ثم أضيف لها ياء النسب، و أقاليمي في عبارة المنظمات الأقاليمة التي تخضع لنفس المبدأ الصرفي. (المترجم)

<sup>(</sup>II) الجماعانية (Kommunitarismus) مصطلح يطلق على مجموعة من الفلسفات المختلفة التى نشأت في نهاية القرن العشرين، والتي تتفق فيما بينها على مخالفتها لكل التوجهات التي ترتكز على على قيمة الفرد في مقابلة المجموع عند الحديث عن المجتمع المدنى. تؤكد الجماعانية على الحاجة لخلق توازن بين حقوق الأفراد وبين مصالح الجماعة ككل وأن الأفراد أو المواطنين هم نتاج لثقافات وقيم جماعاتهم (المترجم)

خاص (ويكان Wikan 2002، ساندال Sandall 2001)، وحب للغرباء، حيث تم استغلال صوره النمطية عن الأصدقاء، وتسامحه غير المحدود من أجل خلق نماذج شبيهة صافية وأشكال ينصح باتباعها داخل مجموعة بعينها. وفي المقابل يجب توفير معايير عالمية لحقوق الإنسان تضمن الحماية لكل إنسان بعينه بوصفه كيانا متناهيا وقابلاً للانجراح، ولا تجيز استخدام العنف والألم أو التعذيب والاضطهاد إزاء الأفراد والأقليات أو استغلالهما استنادا إلى ما تنص عليه ثقافيا أقلية بعينها. ليس هناك في هذا الصدد مجال للمناورات التأويلية، بل مجرد الحاجة إلى التفسير: كل إنسان لديه الحق في الحياة، وسلامة الجسد، والتمتع بظروف حياتية خالية من العنف، وهو الأمر الذي يفترض وجوده في أي نظام سياسي يستطيع ضمان هذه الأمور على أرض الواقع (بن حبيب Benhabib نظام سياسي يستطيع ضمان هذه الأمور على أرض الواقع (بن حبيب الآن. ولا حتى الأدم المتحدة تستطيع ضمان حماية فعّالة لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية، ومنظمات بعينها لحقوق الإنسان، والتي الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية، ومنظمات بعينها لحقوق الإنسان، والتي تحتاج بدورها إلى التفاعل من جانب الرأى العام العالمي.

#### العوحلة: أوجه الرأى العام عبر الوطنية

على نفس القدر الذى تشهد فيه تجربة الإنسان بالعالم المحيط به إزالة للحدود، وعلى نفس الوتيرة التى يتم بها "عولمة" خبراته بذاته، فإن إزالة لحدود العلانية أخذت مجراها هى الأخرى. نقصد بالعلانية كل ما هو ليس سريا وليس خاصا، أى نقصد بها بشكل محدد مكانا حقيقيا أو متخيلا متاحا من ناحية المبدأ أمام الجميع، يتم فيه مناقشة "الشئون العامة" (res publica)، أى القضايا العامة التى تهم الجميع، ويتم إبداء الرأى فيها، حيث نفرق بين درجات وأشكال من العلانية، فهناك تجمع علنى غير رسمى، والذى يفترض معه وجود كل المشاركين فيه فيزيقيا، وهناك مباحثات موسعة تدور بين الحاضرين وجها لوجه، وهو شكل يختلف عن اجتماع إحدى الهيئات البرلمانية، والذى يختلف بدوره عن الرأى العام، الذى يشكله فى أيامنا هذه وسائل الإعلام ويعتبره معظم الناس جزءا من العالم المحيط بحياتهم، بما أن الحدث بالنسبة لهم هو ما يجرى عرضه فى التليفزيون.

أما "العلانيات" السياسية فقد كانت لفترة طويلة محددة بفضاء اتصالى وطنى، أو إقليمى، وهى لا تزال عادة إلى هذا اليوم على نفس هذا الحال، حتى لو كانت الأنباء القادمة من البلاد البعيدة، والقارات الغريبة عنا أهمية خاصة اكتسبتها عبر مئات السنين. وعليه يمكننا أن نتحدث من وقت طويل عن أحداث إعلامية عبر وطنية، على سبيل المثال عند التواصل بشأن حدوث زلزال هز العالم وجدانيا، أو عند حدوث موقعة حاسمة شُغل بها العالم كله. وهى أحداث إعلامية تخطت حدود سياق التفسير المحلى بما أتيح لها آنذاك من وسائل لنقل المعلومات. ولكن في نفس الوقت كان تكوين وحدات وطنية هي النتيجة التي تحققت من نجاح تجميع أطراف الاتصال وتركيزها على وحدة بعينها شهدت تواصلا لغويا وثقافيا ، حيث أخذت تلك الوحدة \_ على الرغم من تجاوزها الفضاء المحلى القريب وتحديدها لأهميته \_ تخلق في الوقت نفسه بشكل فعال مسافة فاصلة بين أوطاننا نحن وبين الأوطان الغريبة عنا وتصنع مقياساً متدرجاً لها. (دويتش 1966 Deutsch 1966).

بهذا المفهوم يمكننا أن نحدد الآن ماهية المجتمع العالى بشكل موجز فى أنه أصبح فضاء اتصاليا موسعا، كما يمكننا أن ننظر إلى إزالة الحدود التى تمت معالجتها موضوعيا بالتفصيل على مستويات مختلفة (الوطن ـ البيئة؛ السياسة ـ الاقتصاد) على أنها فى جوهرها النتيجة الناجمة عن توسيع نطاق المعلومات والاتصال. لقد "اكتشفت" أقاليم وشعوب المجتمع العالمى "نفسها" فى المقام الأول عبر الاتصال مع الآخر، واليوم وصلنا بفضل حركة البريد، وشبكات التليفون، والتيفزيونات الفضائية والإنترنت إلى درجة من الاتصال البينى لم نشهدها من قبل. أسهمت الأحداث الإعلامية عبر الوطنية، ومن بينها بطولات كأس العالم لكرة القدم، والحفلات الموسيقية الحية، والحروب التليفزيونية (مثل حرب الخليج الثانية فى عام ١٩٩١، وفى يوغسلافيا فيما تبقى من سننى العقد الأخير من القرن الماضى) والمراسم (مثل مراسم دفن الليدى ديانا) فى إعطاء ظاهرة "العلانية العالمية" شكلا أكثر تحديدا بوصفها "مجتمع الشعوب"، و"ضمير العالم" الافتراضى، بعد أن كان ينظر إليها حتى تلك اللحظة على أنها هيئة غير متضحة المعالم إلا فى خطوطها العريضة فقط، حتى وإن كانت تحظى بتزكية أدبية أدبية المعالم إلا فى خطوطها العريضة فقط، حتى وإن كانت تحظى بتزكية أدبية

جماعية، وعلى هذه العلانية العالمية يعوّل ضحايا الاضطهاد الذين كُتب عليهم أن يفتقدوا الحماية في بلادهم، وأن يحرموا من العدالة.

إن النموذج المضاد عظيم الشأن، والذى تسبب فى ذات الوقت فى حدوث رد فعل عظيم الشأن مثله كانت هى الإبادة التى تعرض لها اليهود الأوروبيون، والتى كان يعلم بها تمام العلم كل من صانعى القرار فى العالم الغربى والفاتيكان، ولكنها لم يتم إيقافها فى آخر الأمر عن طريق التدخل العسكرى. إن هذه الإبادة الجماعية الفريدة فى نوعها - انطلاقا من محاكمات نورنمبرج لجرائم الحرب العالمية الثانية وبطبيعة الحال بفضل ما حققه "الهولوكست" من اتصال عولى - قد غيرت تغييرا لا يستهان به مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول المنصوص عليه فى القانون الدولى، وغيرت معه الجوهر المشكل لسيادة الدول (انظر الملحوظة رقم ١٠). إن المبررات ذات الصلة التى أحاطت بعمليات التدخل فى شئون الدول (فى يوغسلافيا السابقة)، وغيرها من حالات عدم التدخل (فى شئون الدول (فى يوغسلافيا السابقة)، وغيرها من حالات عدم التدخل (فى الشيشان وروندا) التى شهدها الماضى القريب ماثلة للعيان. ويندرج تحت ذلك الأمر ما يجرى حاليا من نقاشات عظيمة الشأن تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، والتى تسعى الولايات المتحدة إلى منعها بشتى الطرق المكنة، لأنها لا تريد أن تضع الأعمال الإجرامية لمواطنيها وجنودها تحت طائلة تلك المحكمة العالمية.

اندرج فيما بعد تحت مبدأ عمومية حقوق الإنسان ذلك المطلب الذى ظهر إلى الوجود فى "عصر ما بعد الاستعمار"، والذى نادى بضرورة احترام الطرائق الثقافية الخاصة، والعمل على ترسيخ هذا الحق فى الاختلاف بشكل عمومى هو الآخر. وهو الأمر الذى أدى إلى أن ينظر إلى الاختلاف بوصفه عمومية من العموميات نظرة تقدير فى المجتمع العالمى الحالى. إن الانتهاكات بحق السلم وحقوق الإنسان التى ترتكبها الأنظمة المتسلطة والديكتاتورية تتخطى اليوم عادة كل الحدود، وتصبح علنية، ويتم التشهير بها بدون أدنى اعتبار لتلك المطالب الداعية إلى الاستقلال السياسى والثقافى، بحيث لم تعد حدود الدولة فى مقدورها أن تقدم ما كانت تعتاد أن تقدمه سابقا من حماية، حتى لو كان ديكتاتور شيلى السابق أوجستو بينوشيه قد أظت من العقاب. لقد شهدت قاعات

المحاكم البلجيكية مداولات بشأن جريمة الحرب التى اتهم بارتكابها رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون، بصرف النظر عن أنها لم تقع على أرض بلجيكية، (بل فى جنوب لبنان)، ولم يكن ضالعا فيها مواطنون بلجيكيون، ولم تُرتكب بحق مواطنين بلجيكيين. وبذات النهج الخارج عن نطاق التشريع الوطني (exterritorial) تنظر المحاكم الأمريكية في قضايا للتعويضات أبلغ عنها مواطنون غير أمريكيين، استنادا إلى حوادث وقعت في مناطق أجنبية مثل إنشيده (Enschede) وكابرون (Kaprun). ويمكننا في هذا الصدد أن نراهن مجددا على اليقظة الإعلامية عبر الوطنية، والتي ربما لا يكاد يكون من المكن أن تكتسب أي قضية وجهاتها إلا بفضلها. وفي نهاية المطاف تم استنادا إلى التعويضات التي دفعت إلى ضحايا الهولوكست رفع طائفة كاملة من الدعاوي، ليس من جانب ضحايا التمييز العرقي العنصري فحسب، بل أيضا من ضحايا استرقاق الأفارقة الذي يضرب بجذوره إلى مئات خلت من السنين. وقياسا على ذلك فإن ضحايا التمييز العرقي والجنسي لم يعدوا يبحثون عن تعويضات رمزية عبر أطراف ثالثة، يمكن أن ينظر إليها على أنها مؤسسات ممثلة للمجتمع العالى العلني.

شجع الإعلام الإلكترونى على نشأة مثل تلك المطالب، وإلى التلاعب بها فى نفس الوقت، حيث شهدت العلانية الإلكترونية من ناحية المواضيع التى تعالجها، ومن حيث نطاق امتدادها توسعا عولميا كبيرا، حيث تتخطى وسأئط الإعلام الإلكترونية والرقمية (والأخيرة تلعب دورا خاصا استنادا إلى تكاليف نقلها الإلكترونية والرقمية (والأخيرة تلعب دورا خاصا استنادا إلى تكاليف نقلها المنخفضة، وسرعتها الهائلة، وسعتها الأرشيفية) حدود الزمان والمكان، دون أن يكون المشاهد أو المستمع مضطرا إلى مغادرة موقعه (أى أريكة التليفزيون). والأمر لا يتعلق ها هنا في المقام الأول بالتغطية الإخبارية للأحداث، والتي تهم من الناحية المجازية كل العالم"، فالمحطات المتخصصة مثل السي إن إن (CNN) والإم تي في (MTV) في مقدورها أن تحبس أنفاس المشاهدين لبعض الوقت عبر رسم سيناريو له "أحداث جسام"، بما أن نسبة المشاهدة تحولت إلى المؤشر العولى الدال على الاهتمام الإعلامي. لن تتحول بهذا وسائط الإعلام ذات الامتداد العولى إلى مدافع عن منظومة أخلاقية ذات شرعية عالمية، لكنها ستحقق الاندماج داخل المجتمع العالمي، عندما تطرح نقاط الخلاف الثقافية والاختلافات الاندماج داخل المجتمع العالمي، عندما تطرح نقاط الخلاف الثقافية والاختلافات

الجذرية المنهجية، وكذا ما يطرأ من مخاطر تنموية على بساط النقاش. وبهذا المفهوم فإنها تشكل الأساس لكوزموبوليتانية، حتى لو كانت متواضعة التأثير ومستديمة الهشاشة، إلا أنها مع ذلك تسمح الآن بحدوث تضامن مع الغرباء، وبتقديم معونات مالية أو معنوية مباشرة لهم أيضا، وهو شكل من أشكال التضامن لم يكد أحد في السابق يتصور إمكانية حدوثه.

يمكننا أن نخرج بأول موجز فيما يتعلق بالنتائج التى ترتبت على هذه الثورة الاتصالية من تشكيل لفضاءات ومجتمعات عبر وطنية:

أولا: ظهر ـ بالتقاطع مع التمييز المألوف للمجتمع العالمي طبقا لمجالاته الوظيفية ـ شكل من أشكال التجزئة أو التهجين الثقافي.

ثانيا: شهدت الفضاءات الاجتماعية إزالة لحدودها الإقليمية وإضفاء الطابع الافتراضى عليها، بحيث لم يعد فى مقدورنا اليوم أن ندعى وجود تطابق ما بين الجماعات الثقافية وما بين حدود الدولة.

ثالثا: تتشكل على نحو طارئ فى داخل كيان الأمم والدول الوطنية جماعات وهويات عبر وطنية. إن التنويع الذى تشهده الانتماءات الاجتماعية يهز صورة العولة الوطنية بوصفها الإطار الموجه للسلوك الجمعى، وبوصفها أيضا لازمة سياسية دالة (Leitmotiv). وهو الأمر الذى سنتولى معالجته بالعرض والتحليل لاحقا، بوصفه مشكلة تتعلق بمفهومنا النظرى للديمقراطية: فإذا كانت الأمة منذ القرن التاسع عشر ـ مقترنة بالدولة بوصفها وكالة حكومية مسئولة عن تصريف دولاب العمل البيروقراطى وبوصفها الجهة المنوط بها التمثيل الديمقراطى ـ هى النقطة المرجعية للهوية الشخصية ولرابطة الانتماء الاجتماعى (وغياب تلك النقطة كان هو المسبب الرئيس فى انعدام الرغبة فى الانتماء لأى جنسية) فإنه تنشأ اليوم ـ بعيدا عن الدولة الوطنية ـ أشكال مرنة من الانتماء والجماعة، تشكل تحديا للحكم الديمقراطى فى قدرته على التمثيل وفى ممارسة الشرعية.

إن نقطة الالتقاء لمثل هذه الأشكال من التطور هي المجتمع العالمي الحقيقي الذي يعمل التحلل الواقعي الذي يشهده هذا المجتمع على تأكيد حدود العولمة السابقة (كما كنا نعرفها). في اقتصارها اقتصارا صارما على منظمة التعاون

الاقتصادي والتنمية وعلى الدول الصاعدة أفرزت العولمة في المجتمعات النائية أشكالا من الارتباط، هي أقرب إلى السلبية منها إلى الإيجابية. أما الأمر الأعظم بمراحل في دلالته من حركة الاقتصاد العولمية (والتي عادة ما يتم التركيز عليها دعائيا) فيتمثل في التضافر الإقليمي وتكوين التكتلات، وأفضل أمثلتها هو الاتحاد الأوروبي، وآسيا (كاتسينشتاين Katzenstein 2000)، ومنطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية المعروفة باسم نافتا<sup>(1)</sup>، أي أنه يمثل نوعا من أنواع تدويل الاقتصاد العالمي المرتكز على الإقليمية، حيث يعد هذا التدويل في معظمه أيضا نموذجا لـ "عوِّلة بديلة" في المغرب العربي، في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي أمريكا اللاتينية. أما الطابع الطارد للآخر للعولمة فلم يظهر في أقوى صوره في جنوب المجتمع العالمي فحسب، بل في أماكن أخرى أيضا، حيث كان من المقرر أن يستفيد هذا الجنوب في المقام الأول من تلك العولمة بحسب ما أعلنه "توافق واشنطن"، وجولات منظمة التجارة العالمية. إن الخُمس الأغنى من سكان العالم هو اليوم أغنى بما يقرب من خمسين مرة من أفقر خُمس في العالم، وهناك ما يقترب من مليار نسمة تعانى من نقص التغذية والأمية بعد الازدهار الكبير الذي شهدته التسعينيات، وكل هذا ليس نتيجة لندرة رأس المال أو الغذاء، بل لنقص القوة الشرائية، أي نتيجة لوجود مشكلة توزيع عولمية للثروات (سن Sen 1999)، أي أن القضايا المتعلقة بالاختلاف الثقافي تتراجع مجددا، مفسحة مجال الصدارة للمشاكل التقليدية المتعلقة بالمساواة والعدالة، والتي سيكون من الأصعب كثيرا وضع تصورات واضحة لها على المستوى العالمي. (تيروبورن Therborn .(2001

<sup>(</sup>ا) اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا North American Free Trade Agreement (المترجم)

# الفصل الثاني

# أعداء، وخصوم، ومنتقدون: أنماط نقد العولمة

إن كثرة الأصوات التى بدأنا نسمعها مؤخرا تنتقد العولمة قد توقظ الانطباع بأن العولمة لم يعد لها مناصرون على الإطلاق. ومن وقت قصير ظهرت العولمة - كما كنا نعرفها - على أنها بلا بديل، ومعها كان من المفروض أن تتحقق المدينة الرأسمالية الفاضلة التى تعد الأخيرة من نوعها (زاجه Saage). أما الآن فقد أخذ بريق المنشورات الدعائية المطبوعة على ورق مصقول في الشعوب، وهي تلك المنشورات التى أعدتها البنوك، والحكومات، وأقسام العلاقات العامة لحركة النيو إيكونومي (New Economy) (الاقتصاد الجديد) و وكالات الدعاية للقرية العولمية. تفتقر العولمة إلى رصيد شعبي (الاتحاد العام للبنوك Bundesverband ومثال على ذلك: والعملية (مثال على ذلك: Banken 2002)، وتسبب حتى لدى الأطفال إحساسًا بالضيق (مثال على ذلك: بأن يكون "الاقتصاد مادة مدرسية" (والتي يجب أن يفهم تحتها شكل من أشكال بأن يكون "البورصة للمبتدئين)، حيث ينتاب الأطفال إحساس لا يكذب لأشكال الظلم الصارخة، على النحو الذي يفرزه الاقتصاد العالم الحالي.

إن اللعبة التى أعلن عنها والتى سيريح فيها الجميع لم تتحقق، والازدهار الكبير الذى شهدته التسعينيات لم يؤد فقط إلى توسيع الهوة ما بين الشمال والجنوب، ولكن أيضا إلى تضغيم التباين ما بين الدخل والثروات فى الدول المتطورة. لقد تم إلغاء "الحكومة الكبيرة" (Big Government)، التى كانت فى الأعوام ما بين ١٩٥٠ و ١٩٧٥ هيئة إصلاحية فعالة. غير أن الوعد بتحقيق الدولة لإيرادات ضريبية عالية نتيجة لتصاعد الدخل "يمكن منها تمويل كثير من الخدمات" (١٧) تم الحنث به، و حدث بدلا من ذلك أن تسبب التنافس الضريبي

المدمر فى إضعاف تحقيق الدولة للمهام الأساسية. لقد أفلست المدن والمحليات فى الولايات المتحدة الأمريكية إفلاسا شاملا، وتهالك القطاع العام، وبنهاية مرحلة المضاربات ساد الجميع إحساس خانق بالضيق.

لقد كان الخاسرون في الشمال الغني في المقام الأول هم العاملون ذوو الدخول الضعيفة من العمل ورأس المال، والذين ليس أمامهم - نتيجة لانعدام ضمان بقاء أماكن العمل- ملجأ آخر سوى التحويلات الحكومية في المقام الأول ولا يكاد يمكنهم أصلا الاستفادة من "المزايا الضريبية" (tax breaks) نتيجة لكون أعباءهم الضريبية أقل من أن تنطبق عليها تلك المزايا (بونيت/ شراتسنشتاللر Bohnet/Schratzenstaller 2001). أما الرابحون فكانوا الأجراء الأغنياء وذوى المهن الحرة الذين لم يكن عندهم أدنى اعتراضات على الحد من الخدمات الحكومية، وهي الخدمات التي لم تعد عليهم بالنفع إلا في الحالات الاستثنائية. وبين هؤلاء وهؤلاء يقف أصحاب المعاشات، بحسب ما عندهم من ثروة خاصة وعقارات. وعلى نفس الدرجة من الاختلاف تبدو الصورة في الشركات التي ينصب اهتمامها بلا استثناء على التمتع بضرائب منخفضة، ولكنها لا تستفيد منها إلا على شكل مجموعات عملاقة تستفيد علاوة على ذلك من رعاية الشركات (corporate welfare) (الدعم)، وهو ما يعنى الأسعار التي تحددها الكارتلات (الأسعار الاحتكارية) ، والدعم التصديري، وضمانات القروض، وأرباح الخصخصة وفي حالة الطواريّ عمليات الإنقاذ (bail-outs) (أي تأجيل الديون وتحويلها).

فى المعركة الانتخابية فى ألمانيا فى عام ٢٠٠٢، اشتعلت قضية العدالة بسبب ما إذا كانت الحكومة الألمانية قد أمطرت من جانب واحد مجموعات اقتصادية مثل دايملر كرايسلر بالعطايا الضريبة. إن التحليلات المستندة إلى الإحصاءات الاجتماعية (تيربورن Therborn 2001) تثبت مثلها فى هذا مثل دراسة الحالات التفصيلية (إيرينرايش Ehrenreich 2001)، (سيننيت 1998) والوثائق الأدبية (باودن Bowden 2002) كيف انتشر الظلم الاجتماعي داخل المجتمعات وبين الأمم. وهذا الظلم ينجم عن عمليات التدريج الرأسى للسلطة (بالأعلى وبالأسفل) وكذلك عمليات التهميش الأفقية (المركز والأطراف)، حيث ولّد هذا

الظلم الغضب، والإحباط والعنف (الذاتى) وصولا إلى داخل طبقة الموظفين التى ساد بشأنها في عصر ما بعد الحداثة الوهم بأنها مستقرة وآمنة (١٨).

إن الدفاع المنشور عن العولمة القائمة بالفعل يدور في منتهاه حول حجة واحدة: النمو الاقتصادي والتجارة الحرة بلا معوقات هما أفضل ضامنين لرخاء الأمم والشعوب. لم يشكك أحد بشكل جاد في ارتباط العولمة بتاريخ الاقتصاد، ولكن ما دارت الشكوك بشأنه في المقام الأول كانت درجة الدوغماتية التي يمكن بها تطبيق هذا "الدرس التاريخي" على الحاضر ودرجة اللامبالاة التي يتم بها افتراض الظلم أو قبوله كظاهرة مصاحبة للعولمة. وكما انفجرت بالونة المضاربات التي نفخها الاقتصاد الجديد فإن الوعود بـ "الرخاء للجميع" تبددت هي الأخرى. كما لم تتحقق على صعيد السياسة البيئية المستدامة التأثيرات التي جُعلت رهينة بالتطور في الأسواق. كما تضاءل التنوع البيولوجي في الأنواع والتنوع الثقافي تضائلا يمكن قياسه واستعشاره. وكذلك اتخذت الهوة الاجتماعية أبعادا أضحت تشكل خطورة على الديمقراطية. كما انخفضت في العالم الثالث في المقام الأول الثقة في الديمقراطية بوصفها شكلا للحياة وللحكم. فعلى سبيل المثال أعلن مكتب استطلاع الرأى الشيلي لاتينوبارومترو (Latinobarometro) أنه ما بين الأعوام ١٩٩٦ و٢٠٠٢ فقدت الديمقراطية في ١٣ من ١٧ بلدا من بلدان أمريكا اللاتينية قدرا مخيفا من مقامها الرفيع (الإيكنوميست ٢٠٠٢/٨/١٧). وينطبق ما يشيه ذلك على الديمقراطيات الجديدة في وسط شرق أوروبا وعلى البلاد التي تعتبر معقل الغرب، وفي مقدمتها الولايات المتحدة (فيليبس 2002 Phillips).

على خلفية هذا اشتعل نقد عريض للعولمة من المقرر أن "ننقب" فيه ونتناوله بالعرض المنهجى في الفصل القادم. يمكننا أن نميز بين خمسة أنواع من النقد بحسب وجهة نظرى:

أولا: اضمحلال العولمة الاقتصادية من خلال الخطوات أحادية الجانب من بعض الوطنيات والتكتل الإقليمي، وهو الأمر الذي يتضح في الحمائية المتزايدة، والذي يفسر لنا أيضا طائفة من النجاحات اليمينية الشعبوية في الانتخابات، تتحدى الجدران النارية الثقافية والعداء للأجانب مجتمع العالم المفتوح. كما تجند الكوادر الإرهابية أنفسها، ليس بالمصادفة في دول مثل السعودية واليمن أو أفغانستان التي تعد من أكثر مناطق العالم انعزالا.

ثانيا: النقد في الشوارع، والذي يشمل المظاهرات الحاشدة في كل أرجاء العالم، والتي مهدت هي نفسها في السابق إلى ظهور حركة احتجاجية فعالة عولميا. وقد أدى ظهورها إلى "نقل عبء الإثبات"، بل جعلت نجاحات العولمة التقليدية مع الوقت في حاجة أكبر إلى التبرير عنها في ذلك عن النقد الموجه إليها.

ثالثا: النقد الداخلى الصادر من الأطراف الشهيرة في عالم الصفقات المالية الدولية والصادرة أيضا من صفوف أنظمة الحكم عبر الوطنية في البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي نسجت من داخلها حول "إجماع واشنطن" علامة استفهام كبيرة ـ ليس بغرض تحديث الرأسمالية تحديثا ثوريا، ولكن لإرغامها على القيام بإصلاحات لمصلحة الجميع.

رابعا: عودة الحياة لاتجاه مضاد يتشكل من مثقفى اليسار، والذى تجدد المواجهة الأيديولوجية التى ظن أنها قد تم تجاوزها بانهيار الاتحاد السوفييتى. وهى تظهر فى ازدهار الكتابات النيوماركسية والشبكات الإعلامية المستقلة التى تستهدف إلى منازعة "النيوليبرالية" فى السيادة الثقافية.

خامسا: اتجاه دينى، فى المقام الأول كاثوليكيا (وأحيانًا ممتزجًا بالنيوماركسية)، يصيغ من تراث الإصلاح الاجتماعى من ناحية، ومن التفكير السلمى من ناحية أخرى نقيضا محكما لرأسمالية الكازينو والحرب، ويؤثر فى الوسط البرجوازى، بعيدا عن المحليات وما يعرف بأيام الكنائس السنوية.

تُدعم أوجه النقد هذه على نحو هو ريما الأكثر فاعلية النقد الذاتى للرأسمالية التى لا يعول ممثلوها الأكثر ذكاء على "البدء من جديد"، ولا على الانعزال، بل يعولون على مشاركة معتدلة في الإدارة مع مؤسسات الحوكمة العولمية"، بحيث تستهدف هذه المشاركة تصحيحا ذاتيا ينشد التطور، ويمكننا أن نمنهج أشكال النقد الحالية طبقا لوجهات النظر التالية: طبقا للاتجاه (تطوير أو توريث إزالة الحدود)، طبقا لنوع الإحالة: المغادرة (الخروج)، الاحتجاج (الصوت)، اللولاء (هرشمان 1970 Hirschman) وطبقا لنموذج اليمين ـ اليسار شائع الاستعمال في علم الاجتماع السياسي منذ القرن الثامن عشر.

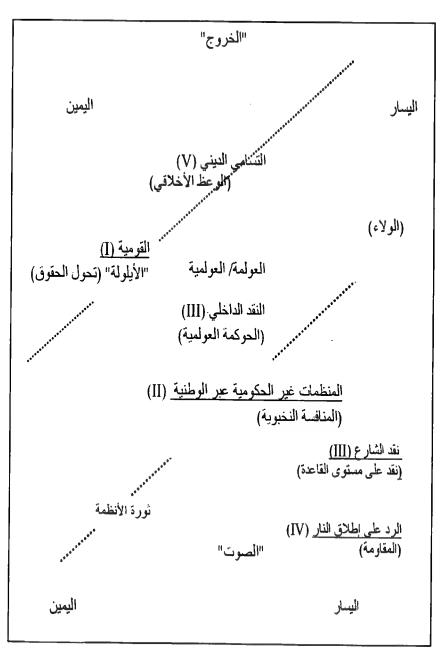

الشكل رقم ٢: أنماط نقد العولمة

#### رفاق غرباء: مناوئو العولمة من اليمين

إن الخصومة مع العولمة هي في حد ذاتها لا يسارية ولا يمينية الموطن. وقد كان هناك دائما على الجانب الدائن ولا يزال يوجد خصوم "إقليميون" للتوجه "العولى" العام ، الذي هو من السمات المميزة للمجتمع العالى الرأسمالي (ماير Meier 1997) إن الحمائية الوطنية التي تريد مرة أخرى أن تنصب حدودا عالية، وأن تفرض رسوما جمركية يشجعها إحساس منتشر بعدم الرضا والعصبية، فحتى في أمريكا التي تعتبر النموذج المثالي للجمهورية عبر الوطنية والاستعمارية تتحول بعد الحادي عشر من سبتمبر إلى بلد وطنى تقليدي. إن ما يسمى بحزم الإجراءات المناهضة للإرهاب تسمح برقابة أكثر صرامة على الحدود وعلى ضوابط إصدار تأشيرات السفر، التي ستعيق أيضا المرشحين للحصول على البطاقة الخضراء من القدوم، هؤلاء الذين كانت هناك رغبة عارمة في استقدامهم. وبسبب الفزع من "النائمين" الإرهابيين يمكن أن تتضرر حرية الانتقال وشبكة الاتصالات المحيطة بالعالم كله، وبهذا ستتهاوى بعض المقدمات التي تلعب دورا حاسما في عملية إزالة حدود العالم، إن مثل هذه الانتكاسة إلى عهود القومية بدأت مع سياسة الحماية الجمركية في الثمانينيات من القرن التاسع عشر. ومع الكساد الكبير تحولت الانتكاسة إلى منافسة اقتصادية محمومة وأمم تجارية مغلقة، كما تحولت أيضا إلى سياسة الاكتفاء الذاتي التي انتهجتها دول المحور الفاشية و إلى "الاشتراكية السوفييتية في بلد واحد". تخشى المجلة الاقتصادية الإيكنوميست موجه جديدة من الركود الاقتصادي وجعلت من الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش أول مناهض للعولمة، بعدما رفع الرسوم الجمركية على الحديد الصلب لأسباب تخص السياسية الداخلية بغرض كسب أصوات الناخبين في الولايات المتأرجعة الملتهبة في الصراع الانتخابي، ولنفس الغرض أجَّل الدعم الزراعي، والذي يعد عقبة رئيسة لتحرير التجارة لصالح الدول النامية. وأما وعد جولة الدوحة من جولات منظمة التجارة العالمية التي انعقدت في نوفمبر من عام ٢٠٠١، والذي تمثل في فتح الطريق أمام الدول النامية أيضا للتمتع بحركة حرة للبضائع تحول إلى ورق لا يساوى الحبر الذي كتب به وبدا لكثير من المراقبين إمكانية نشوب حروب اقتصادية أمرا واردا. واكبت الحمائية الاقتصادية في كل مكان حمائية ثقافية، وتصاعدت نيران الأحكام المسبقة الإثنية والحروب الدينية. إذن فقد وقفت عملية إعادة القومية على مستويات كثيرة في وجه إزالة حدود العالم، حتى لو ظلت عملية إعادة القومية هذه رمزية الطابع وحتى لو كتب عليها الفشل في آخر الأمر بدافع من قوة الدفع الذاتي التي توجد في علاقات الارتباط العولى. وإذا لم تكن الدولة الوطنية فإنها القومية التي قد كسبت على أية حال أرضا لها. إن نجاحات مرشح الرئاسة الأمريكية بات بوكانان (في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في عامي ١٩٩٢ وروس بيروت (بوصفه "الرجل الثالث" في عام ١٩٩٢) بها واتفق عليها سواء الجمهوريون أو الديمقراطيون (من خلال هيئة المسار السريع التابعة للرئيس في التشريع الخاص بالسياسة الأمريكية في عام ٢٠٠٢) قد لاقت معارضة عريضة بين أوساط الشعب (وكان لهذا التوجه تأثير لا يستهان في على الاحتجاجات في سياتل في عام ١٩٩٩، انظر ما يلي).

إن كلا المرشحين المستقلين الموهوبين إعلاميا - الأول معارض جذرى للإجهاض ومحاور تليفزيونى، والآخر رجل أعمال من الطراز القديم وملياردير غريب الأطوار - وضعا إصبعهما على جرح مفتوح تعانى منه أيديولوجية التجارة الحرة؛ فقد عبّا الاثنان العمال الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب نقل الشركات الأمريكية إلى الخارج، ونتيجة للواردات الرخيصة من كل أنحاء العالم، بما تزامن معه على نحو معتاد تدهور في حال الصناعات التي كانت قد شهدت في الماضى ازدهارا كبيرا. تتغذى مثل هذه الطاقات على شعبوية أمريكية قديمة اعتادت أن تكافح بيع المصالح الوطنية إلى القوى الأجنبية، واستحواذها على القوة الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد أحرز الشعوبيون النجاح بعد الموجة الأولى للعولمة في نهاية القرن التاسع عشر، ثم واصلوا نجاحهم في رفضهم دخول الحرب في مواجهة ألمانيا على نحو عبر عن موقف انعزالي كان يرفع شعار "أمريكا أولا!" (عارض بوكانان سياسة العراق التي تبناها سواء بوش الأب أو بوش الابن). لقد كان الشعبويون يستندون إلى حجج مبعثها نظرية المؤامرة. وكتاب بات بوكانان (Buchanan) "الخديعة الكبرى. كيف تم التضحية المؤامرة. وكتاب بات بوكانان (Buchanan) "الخديعة الكبرى. كيف تم التضحية

بالسيادة الأمريكية والعدالة الاجتماعية من أجل آلهة الاقتصاد العولى" (١٩٩٩) يُظهر منهج الشعبوية اليمينية الحالية في كل حرف من حروف عنوانه.

يستخدم الشعبويون القوميون في أوروبا نموذجا جدليا شبيها، بما في ذلك تلك النعرات العرقية. وهم بذلك عادة ما يرثون الأحزاب التي كانت في السابق تنتهج المسار الليبرالي في الاقتصاد والشئون الاجتماعية، وتستحوذ ـ كما كان الحال تقريبا في مرحلة الأزمة ما بين الحربين العالميتين ـ على "خاسري العولمة" الحاليين برفعهم شعارات معادية للأجانب، ومضادة للسامية وتتسم بالحمائية. وإذا كان بات بوكانان قد شهّر بمنظمة التجارة الحرة بوصفها "بيروقراطية بلا اسم، بلا ملامح، بلا وطن"، فإن القوميين الأوروبين يخوفون الآخرين بذكرهم لكلمة "بروكسل" ويعبئون الرأى ضد توسعة الاتحاد الأوروبي. جان ماري لوبان، الذي دخل انتخابات رئاسة الجمهورية في فرنسا في عام ٢٠٠٢، وحقق نجاحا مفاجئًا كان قد أعلن عن عزمه ـ في حالة فوزه بمنصب الرئيس ـ على "الخروج من الاتحاد الأوروبي" بمساعدة استفتاء شعبي تحاشت معظم الديمقراطيات اللحوء إليه لكي لا توفر لمثل هذه الشعارات العرقية أرضا تتحرك فيها. "إن فرنسا المصانع، والعمال، وتجارة التجزئة والفلاحين تقف ورائى"، هكذا وصف لوبان موقعته الانتخابية (جريدة فرانكفورتر ألجمينه تسايتونج ٢٤ إبريل ٢٠٠٢). وبجانب "تصفير الهجرة إلى فرنسا" فقد أعلن لوبان عن "التفضيل القومي" للفرنسيين ذي الأصول الفرنسية، وهو ما يمثل رفضا قاطعا لاندماج المسلمين وعالمية الأمة الفرنسية ومواطني دولتها.

إن أكثر الأشكال نزوعا هي تلك التي تغذيها تيارات النازية الجديدة، وفي ألمانيا يتصرف الحزب الوطني الديمقراطي الألماني (NPD) وأنصار اليمين المتطرف على أنهم حركة احتجاجية اجتماعية، ويتوجهون لذلك إلى الشارع. كما تستهدف وسائلهم البلاغية المناوئة للرأسمالية مناوئة صريحة بشعارات مثل "ضد هدم الكيان الاجتماعي والعولمة" إعادة الحياة إلى تراث الاشتراكية الشعبوية (العمل من أجل الملايين بدلا من الأرباح من أجل المليونيرات" و"الوطن بدلا من مكانة ألمانيا (بين دول العالم)"). إن البديل السياسي

بالنسبة لهم يتمثل في الدولة الوطنية المتجانسة من الناحية العرقية والسياسية، بحيث تتوقف فيها التضحية بقيم جماعة الشعب لصالح "أوثان الربح المادي" و "حقوق الإنسان الخاوية". تظهر الدراسات الإمبريقية (٢١) أن أنصار النازية واليمين المتطرف اليوم لديهم ارتباط قوى بتصورات عرقية، وذكورية، ومناوئة للرأسمالية، حيث يتم رفض رأس المال في هذه الحالة بسب صفته "الدولية" وهو ما يعني في تصوراتهم الصفة اليهودية و/ أو الأمريكية. وهنا يتعلق الأمر بمناوئين حقيقيين للعولة يعملون كما هو واضح بشكل عابر للعدود. لقد أسس اليمينيون المتطرفون الأوروبيون شبكة عبر وطنية تمتد لما بعد المحيط الأطلسي. ويمكن أن ينظر إلى حركة "المليشيات" (ا) (Militia) بسبب موقفها الأساسي التآمري على الدولة وبناء على بغضها العدواني لا الحكومات العالمية" بكل أشكالها على أنها المثال النموذجي لنقد العولة اليميني. وعلى الرغم من أن الحزب الوطني الديمقراطي الألماني حزب منشق ولا يحرك غير عدد قليل من المتعاطفين للاحتجاج في الشارع، فعادة ما كان يرى منتقدو العولمة اليساريون أنفسهم مدفوعين إلى الابتعاد عنهم وتأسيس مناوئتهم للرأسمالية بشكل آخر تماما.

قلما تجد أى تأسيس نظرى للميراث الفكرى لليمين المتطرف (٢٢). أما فى ألمانيا فتستند بعض الأبواق الناطقة باسم اليمين المتطرف مثل نيشون أوروبا (١١) (= الموطن أوروبا)، وأوبوزيتسيون (١١١) (= المعارضة)، ويونجه فرايهايت (١١) (= الحرية الشابة) إلى الميراث الفكرى المضاد لحركة الهيومانية

<sup>(</sup>۱) هي مجموعة شبه عسكرية تضم مجموعة من الميليشيات المنظمة تأسست في عام (1) (المترجم).

<sup>(</sup>II) (Nation Europa)، اسم مجلة شهرية ذات توجه يمينى منظرف، بدأت فى الظهور فى عام ١٩٥١. ظهرت آخر أعدادها فى عام ١٩٩٠. تغير اسمها فى عام ١٩٩٠ إلى "نيشون أوند أوروبا" (Nation und Europa) (المترجم).

<sup>(</sup>III) مجلة يمينية متطرفة كان يصدرها منذ عام ١٩٩٨ وحتى صيف عام ٢٠٠٢ دار نشر زودهولت Sudholt. حل معلها مجلة دويتشه جيشيشته Deutsche Geschichte (التاريخ الألماني) التي تصدر مرة كل شهرين. (المترجم)

<sup>(</sup>IV) (Junge Freiheit) مجلة أسبوعية تظهر كل يوم جمعة. يصنفها بعض علماء السياسية على أنها اللسان المتحدث باسم اليمين الجديد، بينما يموضعها البعض الآخر في منطقة وسط ما بين المحافظين واليمين المتطرف (المترجم)

(الإنسانية) الذي طرحه مارتن هايدجر<sup>(ا)</sup>، وإلى الاتجاه المناهض للغربية الذي تبناه كارل شميت (١١) ("من يقول الإنسانية يستهدف الخداع"). ومع ذلك فإن هذين المرجعين الفكريين لا يؤثران تأثيرا كبيرا في اليمين المعتدل. وعلى الرغم من أن المحافظين الجدد الأمريكيين والليبراليين الجدد الأوروبيين يتشدقون من حين لآخر بعبارات بلاغية تتغنى بالأوطان، ولكنك تجدهم إذا ما جد في الأمور جديد ينقلبون إلى عالميين مناصرين للرأسمالية. إن ائتلافات يمن الوسط التي تحكم في كثير من الدول الأوروبية تحتفي على أقصى تقدير بصيغة مبتسرة لنقد العولمة حينما كما يفعل بشكل نموذجي رئيس الوزراء الإيطالي برلسكوني ـ يقيمون من نقد العولمة العالمية التي يمارسها اليسار صورة نمطية للعدو يشكل تهويلي ويلصقون بهذا النقد صفات تآمرية تدبرها الشيوعية الجديدة. علاوة على ذلك تسببت "الحرب على الإرهاب" في حدوث استجابات جامعة مناوئة للإسلام ومناوئة للعرب، كما يتضح ذلك من خلال مطالعة المنشور الدعائي للصحفية الإيطالية أوريانا فالاتشى (III) (٢٠٠٢) الذي أثار ضجة عظيمة وقتها. وفى ألمانيا فشلت محاولة يورجن موليمان الذى حاول أن يضع الديمقراطيين الأحرار من خلال المعادة للسامية على طريق نجاح شعبوى (المشروع ١٨)(١٧) فشلا ذريعا. ولكن من خلال هذه الخطة ظهر جليا كيف أنه في ظل هذا الموقف

<sup>(</sup>I) مارتن هايدجر (Heidegger Martin) (۱۹۷۹ ـ ۱۹۸۹)، (مضكر ألمانى انخرط بقوة فى النشاط السياسى للنازية، وعلى الرغم من كونه لم يكن نازيا خالصا فإن نقده للحداثة لا يزال يجد صدى كبيرا لدى كثير من مناوئى الحداثة المعاصرين (المترجم).

<sup>(</sup> II ) كارل شميت Carl Schmitt ( ۱۹۸۰ \_ ۱۹۸۰ )، رجل قانون ألمانى ومنظر سياسى، تنبأ فى كتاباته التى تعود إلى عهد جمهورية فايمار أى قبل استيلاء هتلر على الحكم فى عام ۱۹۳۲ بفناء البرلمانية، وأبدى إعجابه بالنموذج الفاشى، وصاغ الخطوط العريضة للدولة الشمولية. لم نجمه فى ظل الحكم النازى، إلا أنه بعد عام ۱۹۳۲ تحول لبحث مسائل تتعلق بالقانون الدولى وبقوانين الحروب (المترجم).

<sup>(</sup>III) أوريانا فالاتشىOriana Fallaci (٢٠٠٩)، كاتبة إيطالية أصدرت في عام ٢٠٠٢ كتابا باسم الغضب والكبرياء وبطت فيه ربطا مباشرا ما بين الإرهاب وما بين الإسلام كدين يدعم الإرهاب، وهي فكرة رددتها في كتابها الثاني "قوة العقل" التي رأت فيه أن أوروبا أصبحت عاجزة عن وقف الغزو الإسلامي الحديث لأوروبا (المترجم)

<sup>(</sup>IV) هى خطة طرحها يورجن موليمان (Jürgen W. Möllemann) (١٩٤٥ ـ ١٩٤٥) الذى كان رئيس الجمعية العربية الألمانية من أجل حصول الحزب الديمقراطي الحرFDP على نسبة ١٨ بالماثة =

المضطرب الذى حتمته العولمة يمكن صنع السياسة من خلال بن الكراهية واعتماد نظريات المؤامرة. إن الاستراتيجية القائمة على التحطيم المحسوب للتابوهات يمكننا أن نصنفها على أنها أحد الجوانب الجوهرية التى تميز نقد العولمة الذى يمارسه اليمين، والذى يندرج تحته غالبا نزعة "مضادة للصهيونية"، ويندرج تحته في أوروبا عداء لما هو أمريكي منبعه "القلب"، لا العقل.

## نقد الشارع: نقل عبء الإثبات

بحتل نقد العولمة في أعين الرأى العام مكانا في مجال الأطياف السياسية أقرب إلى اليسار واليسار المتطرف: وهذا ما تراه أيضا الغالبية العظمى من المتظاهرين، الذين عادة ما ينأون بأنفسهم نأيا واضحا أن يوضعوا في خانة واحدة مع راكبي الموجه من اليمينين. وإذا ما كان ينظر إلى الاحتجاجات التي وجهت في الثمانينات من القرن العشرين إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على أنها ممارسات معزولة كان ينفذها "عشوائيون مستقلون"، فإن جمهور أعظم كثافة يبدى تفهمه لمطالب متظاهري اليوم. لقد أثارت عبارات المديح الجوفاء التي أطلقتها العولمة حالة من اليقظة الذهنية، تتاح أمامها كل الفرص لكي تصبح واحدة من أكبر أوجه الإحباط، وواحدة من أعظم أشكال التنوير التي عرفها التاريخ على الإطلاق. لقد كان أحد أهم المحركات لنزع الهالة الأسطورية عن العولمة هو هذا النقد الواقعي الذي شهده الشارع، والذي يمكن أن نُكني عنها بأسماء مدن مثل "سياتل" أو "جنوا"، أو بشكل أدق من خلال انعكاس هذه الاحتجاجات التي كانت في بعضها مسلحة في الوسائل المرئية. وبذلك فإن حركة ضعيفة في مواردها، لم تجد بآرائها وبمطالبها حتى ذلك الحين أي صدى يذكر في وسائل الإعلام قد اكتسبت في غمضة عين شهرة عالمية، حيث تولد علاوة على ذلك من خلال شبكة من الجماعات الاحتجاجية والمبادرات الشعبية إعلام مضاد رسم لنفسه \_ عن طريق شعار "داود ضد جالوت" \_ صورة تدعو للتعاطف

في انتخابات البرلمان الألماني في عام ٢٠٠٢، تؤهله للتحالف مع أي حزب سياسي. غير أن الحملة التي استندت على تأييد الجالية العربية وعلى الألمان المتعاطفين مع القضية الفلسطينية لم تحقق الأثر المطلوب إذ حقق الحزب الديمقراطي الحر نتائج متواضعة للغاية. (المترجم)

مع هذا الدخيل على المشهد الاحتجاجى، بحيث أصبح يتمتع هؤلاء المتظاهرون المسالمون الذين يمثلون العنصر الجوهرى لهذه المشاركة السياسية غير التقليدية، خصوصا من هم دون سن الثلاثين، بمكانة أسمى من الأحزاب والسياسة الحزبية.

لقد خلقت دبلوماسية القمم التي تعقدها الأمم الاقتصادية العظمي هذا العدو \_ إن جاز لنا القول \_ بنفسها ولنفسها، لأن تلك القمم (التي لم تعد تعقد في دائرة مغلقة من الناس يتم فيها تبادل بعض الأحاديث على نار المدفأة) قد خلقت بالنسبة للأقليات الاحتجاجية موضوعا تعبويا مثاليا. إن المسيرات المضادة لاجتماع منظمة التجارة العالمية في سياتل في نوفمبر من عام ١٩٩٩ وضد قمة الثمانية في جنوا في يوليو من عام ٢٠٠١ وبعض اللقاءات الخاصة بالمحتجين مثل المنتدى الاجتماعي العالمي في بورتو أليفرى بالبرازيل، والذي سرق ـ بالمعنى الحرفي للكلمة -من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي كان يعقد عادة في مدينة دافوس "الشو الإعلامي"، كل هذا أدى إلى إحداث شكل من أشكال نقل عبء الإثبات، على النحو الذي نعرفه من الممارسة القانونية، عندما لا يكون على المدعى أن يثبت براءته من التهمة المنسوبة إليه، بل على المدعى أن يثبت صحة التهمة المنسوبة إلى المدعى عليه، وقياسا عليه لم يعد على المنتقدين أن يشرحوا ما يعيبونه على العولمة القائمة بالفعل، بل على المؤيدين أن يشرحوا السبب في رغبتهم في التمسك بالنموذج المعتاد للعولمة. تبدو لنا العولمة ذات إشكالية من خمس وجهات نظر: بالنظر إلى طبيعتها الاجتماعية الطاردة للآخر، وغياب الاستدامة البيئية، وازدراء التنوع الثقافي، وازدراء حقوق الإنسان، ونقض المشاركة الديمقراطية، وبهذا يتم إضافة جوانب أكثر جوهرية إلى الخطاب الاقتصاداني المتعلق بالخصخصة وتحرير الاقتصاد، وهي جوانب تتعلق بالعدالة الاجتماعية، وبحماية البيئة، وبدعم الأقليات والتنوع الثقافي وقبل هذا وذاك بالشرعية، وبالأحرى من المنظور العولى والامتداد العولى لكل هذه المجالات.

تحت هذه اللافتة تأسست أول حركة عبر وطنية فعلية. وهذه الحركة لا تنظر إلى نفسها على أنها أساسا خصما للعولمة، بل هى ترغب بالأحرى فى تطوير صورة بديلة للعولمة. وهو الأمر الذى سأتناوله فى الجزء القادم بالتفصيل. إلا أننا

يجب أن نقرر هنا ابتداءً أن خصوم العولمة من اليمينيين المتطرفين يدعمون عملية إعادة "تخطيط" العولمة، أى انتقاء خيار "الخروج"، في حين أن الاحتجاجات الشعبية تنضم إلى اليسار الدولى وتفضل خيار الاحتجاج القائم على "إبداء الرأى". وهم يصيفون من خلال التقطيب السياسي من "أسفل" ومن "أعلى" نقدا يساريا للسيادة ورأس المال. وهم لا يلحون بشكل دائم على صياغة تضاد تاريخي كما كان موجودا في شكله النموذجي من خلال المواجهة ما بين الحركة العمالية ورأس المال، وإلى حد ما أيضا من خلال التقابل ما بين "البيئة في مقابل الاقتصاد" في أصول الحركة البيئية. وكثير من الحركات الاحتجاجية تهتم في المقام الأول ببناء الهوية، بخلق إحساس جمعي، لا يتخذ من خلق اتحاد وطني مرجعية له، بل يمارس أشكالا من الانخراط على مستوى المجتمع العالى في فترة ما بعد الاستعمار.

وإذا كان الاحتجاج المسلح يستند عادة إلى الحنين إلى "عالم آخر"، أى إلى التعالى، ويكون مدفوعا بالرغبة فى "تجاوز النيوليبرالية" تجاوزا جذريا، فإن جزءا آخر من الحركة الاحتجاجية يطور وصفة مضادة (وهو فصل لا يتم عادة إلا بشكل استرشادى لأهداف بحثية، انظر الفصل الثالث). وبالنظر إلى اللاعبين السياسيين الأساسيين فى عملية العولمة فإن هذه الوصفة المضادة تتمثل فى وجود نخبة مضادة ذات مرتكزات إصلاحية. وبهذا فإن هذه النخبة هى الأقرب إلى هؤلاء الذين لا يتقدمون إلى الأنظمة عبر الوطنية بتحفظاتهم وبدائلهم من الخارج، بل يمارسون التغيير من الداخل بوصفهم عالمين ببواطن الأمور ممن يتسمون بالوعى وباستشعار الخطر.

## الإصلاح من الداخل: الإمبراطور عار

سيكون من المبالغة الادعاء بأن العولمة لم يعد لها أى من المؤيدين والمدافعين عنها؛ فالمجلات الاقتصادية تمتلئ بنداءات التماسك لمواصلة المضى فى طريق تحرير التجارة، ويجرى يوميا ترديد أهازيج قوى السوق وضرورة تمتعه باللعب فى حرية على مسامع دارسى إدارة الأعمال وخريجى المعاهد التجارية. كما تسمع

أبطال "الوسط الجديد" والبيروقراطيات الوزارية يرددون عبارة "إجماع واشنطن" وكأنها أحد قوانين الطبيعة. ولكن إذا ما تجولنا في الأقسام ذات الصلة في مركز تجاري لبيع الكتب أو كتبنا لدى أحد بائعي الكتب في الإنترنت كلمة "عولمة" فإنك بدلا من أن تجد بعض المدافعين الصلدين (فايتسيكر Chr. v. Weizsäcker 2001)، هنكل Henkel 2002، أيضا هوركس Horx 2001)، فإنك تجد في المقام الأول المراجع والكتب السوداء لمنتقدي العولمة (ماندر/ جولدسميث Mander/Goldsmith 2002، بوخهولتس وآخرون Buchholz u. a. 2002)، والكتب الأكثر مبيعا التي تم طبعها من جديد، والتي تتناول موضوع "فخ العولمة" و"أكاذيب العولمة" (مارتن/ شومان Martin/Schumann 1996، ألتفاتر/ مانكوبف Altvater/Mahnkopf 1996، بوكسبيرجر/ كليمينتا Boxberger/Klimenta 1998، كوهين 1998، والتحذيرات من "البوب"، و"الاقتصاديين السطحيين" (كروجمان Krugman 1999 )، وتقارير صحفية متبصرة عن منتقدى العولمة (جريفا وآخرون .Grefe u.a 2002)، ومن منظور الصفوة من أصحاب النظريات، والإدارة والسياسة فإنه يمكن إهمال هذه المنشورات على أنها علم هزلي، غير أن بديهية العولمة المزعومة كما كنا نعرفها أصبحت مثار شك على يد فيلق كامل من المرتدين، والمتحولين والعارفين ببواطن الأمور، ومن بينهم جورج شوروش<sup>(1)</sup> (George Soros)، هليموت شميت (Helmut Schmidt)، وجوزيف ستجلتس (III) (Joseph Stiglitz)، ممن يصعب اتهامهم بانعدام "الكفاءة الاقتصادية" ويجب أن يُحسب لصداهم الإعلامي كل حساب، ومن خلال هؤلاء كسب نقد العولمة الذي يتم في الشارع مناصرين لم

<sup>(</sup>۱) جورج شوروش، ولد في عام ۱۹۳۰ في المجر، درس الاقتصاد في إنجلترا، واستقر من عام ۱۹۵٦ في المجرء شوروش، ولد في عام ۱۹۵۰ في المجرء علية بمضارباته في عام ۱۹۹۲ حتى عرف باسم عبقرى المضاربات أن أسس في عام ۱۹۹۰ مؤسسة تحمل اسمه لدعم تطوير الديمقراطية في دول وسط وشرق أوروبا. له كتاب أزمة الرأسمالية العولية صدر في عام ۱۹۹۸ (المترجم).

<sup>(</sup>۱۱) مستشار ألمانيا الأسبق، ولد في ٢٣ ديسمبر ١٩١٨. من مؤلفاته كتاب "العولمة"، صدر في عام ١٩٩٨ (المترجم).

<sup>(</sup>III) اقتصادى أمريكى شهير، ولد في عام ١٩٤٢، حصل مع آخرين في عام ٢٠٠١ على جائزة نوبل في الاقتصاد (المترجم)

يكونوا فى الحسبان، ولا يمكن التذمر منهم بغطرسة، كما تم التذمر من تلك الدعوة التى تمت صياغتها بشكل غير سديد لإقرار ضريبة توبين<sup>(1)</sup>. (انظر صفحة ١٣٠ فما يليها).

من الأمثلة المبكرة التي شهد فيها شاهد من أهلها كان الكهل جون كينيث جالبريت، عميد نظرية الاقتصاد الوطنى الأمريكي، هاجم جالبريت بشراسة العقيدة التي تمت صياغتها في واشنطن القائلة بأن الأسواق في كل مكان هي الفاعلة، بينما الدول إلى حد كبير لا لزوم لها، وبأنه ليس هناك اختلافات في المصالح بين الأغنياء والفقراء وبأن الاقتصاد يتطور على أفضل ما يكون عندما يُترك في حاله تماما. "لا شيء من هذا ينطبق في حقيقة الأمر، ولا بد علينا أن ندفن أوهامنا. إن التجرية النيوليبرالية سقطة من السقطات. ولم تفشل التجرية بسبب أحداث لم تكن في الحسبان، بل لأنها كانت ولا زالت منهجيا ومن الأساس مخطئة لهدفها". (جالبريت Galbraith 1999). أما الصدى الأكبر كثيرا من هذا الصدى الذي وجده هذا الأستاذ الجامعي المتقاعد فكان من نصيب جورج شوروش الذي استثمر جزءا من أرباحه الهائلة من صفقات البورصة في أفعال عظيمة للخير ونشر في أثناء ذلك ثلاثة منشورات جدلية، ربما تجدها موضوعة على بعض صواني تقديم القهوة لـ "أباطرة الاقتصاد" (أو على أيه حال يمكن أن تحدها في رف الكتب الخاص بأطفالهم وبزوجاتهم). فهذا الرجل الذي كان مسقط رأسه المجر، والذي كان يعمل مديرا لصناديق التحوط (المضاربة) طالب على نحو لا تكاد تعرفه إلا أوروبا القديمة بضرورة تأمين السلع العامة العولمية ومن بينها حماية البيئة، والرعاية الصحية والتعليم؛ حيث تظهر خاصة في العلاقة ما بين الشمال والجنوب عيوب العولمة المألوفة على درجة من الوضوح يصعب معها تجاهلها. وبالنسبة له فإن إصلاح الاقتصاد العالى لا يمثل حتمية أخلاقية لزمننا فحسب، وهو أمر سيمر عليه بلا شك عالم المال الذاتوى مع ذاته مرور الكرام، بل إنه يشكل ضرورة محضة من منظور المصلحة الاقتصادية الذاتية. لقد حظى شوروش بسطوة لا يحظى بها إلا كبار مدراء الاقتصاد العالمي

<sup>(</sup>I) هي ضريبة محدودة اقترحها عالم الاقتصاد الأمريكي جيمس توبين في عام ١٩٧٢ بغرض الحد من مخاطر المضاربات على العملة في البورصات العالمية (المترجم)

ويتعجب تعجبا واضحا كم كان من السهل عليه أن يهز حتى الاقتصاديات الوطنية المتطورة مثل الاقتصاد البريطانى. وعليه فهو يتصرف الآن مثل المجرم المهووس جنسيا، والذى يريد حماية الآخرين من نفسه فيوثق قدميه بسلاسل الكترونية. وكما أنه يضع لنفسه حدودا لا تتخطاها، فإنه ينصح اللاعبين العولميين (الشركات العالمية الضخمة) بكبح جماح الذات، حتى تستطيع الرأسمالية أن تحدث آثارها التى تعد من ناحية المبدأ مباركة.

ولا يكتفي شوروش بمجرد النقد المبدئي، بل إنه يوجه اتهامات شديدة ومبررة للأنظمة عبر الوطنية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية التي تخدم بشكل أحادي مصالح الولايات المتحدة وغيرها من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهو في نقده هذا لا يهدف إلى أن يقيم منها بعبعا، ولا إلى أن يراها وقد أزيلت من الوجود كما هو الحال مع معظم المتظاهرين الرافضين، بل إنه يهدف إلى إصلاحها إصلاحا جذريا. وفي هذا الصدد فإنه يقترح اتخاذ إجراءات محددة، ومن بينها حقوق خاصة للسحب تخفف من مخاطر الأزمات المالية وتهدف بشكل مبدئي إلى الحيلولة دون أن يجرى رأس المال في الاتجاه من الجنوب إلى الشمال واقعيا بشكل أكبر من جريانه في الاتجاه العكسي، دون أن تتحمل الدول الغنية أي مجازفة. وما يزعج شوروش في المقام الأول هو التأثير المهيمن للمصالح الأمريكية الخاصة في عالم المال العولى، والتي تسمح للولايات المتحدة في أن تعيش منذ عقود بما يفوق ظروفها، وأن تسمح لنفسها بأوجه للعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وهو الأمر الذي ما كان لكل من صندوق النقد الدولي ووزارة المالية الأمريكية أن يقرا به بأي حال من الأحوال لدول الجنوب. ويروج شوروش ثانيا لإجراء إصلاح في مساعدات التنمية التي عهدت بمستوليتها في المقام الأول مجددا إلى الولايات المتحدة، وثالثا إلى شكل من أشكال التوجيه لحرية حركة رأس المال التي لم تقد بحسب رأيه إلا إلى زيادة مخاطر الاستقرار، ولكنها على العكس من التجارة الحرة لم تسهم عموما في النمو الاقتصادي. وبحسب رأيه فإن أزمة الأرجنتين لم تكن أول ما أظهر كيف أن سياسة صندوق النقد الدولي كانت تسير في الاتجام العكسي تماما لمدة

عقود، بل إن المنظمة سقطت فى أيدى "أصوليى السوق". وخدمت المصالح الرأسمالية للدول الغنية، بينما ملايين البشر فى العالم الثالث (بما فيها روسيا ودول شرق وسط أوروبا) قد جُعلت عُرضةً لمخاطر غير مسئولة.

بمثل هذه الزندقة اكتسب شوروش (الذى ـ للعلم فقط ـ واصل بلا خجل ممارسة صفقاته، ولكنه أخذ في الترنح ماليا هو الآخر) قليلا من التعاطف في أوساط رجال المال، إلا أنه أرغم الحكومات التي تعرضت للهجمات والأنظمة عبر الوطنية إلى تقديم ما يبرر شرعيتها. ومثل هذه النبرة المتنكرة صدرت أيضا عن (جون جراى John Gray 2001). فهذا الكاتب الذى اشتهر فيما عدا ذلك بوصفه معالجا نفسيا للأزواج والعائلات كان في الماضي مستشار مارجريت تاتشر في قضايا السياسة الاجتماعية وأشار عليها آنذاك باتخاذ تلك الوجهة العولية التي يهيل هو عليها اليوم سياط النقد على أنها طريق التدمير الذاتي الذي يسير فيه اقتصاد السوق. وجراى هو الآخر لا يشكك في هيمنة النظام الاقتصادي الرأسمالي، ولكنه يرى أن حلال المشاكل الذي أثبت نجاحا في الماضي أصبح في أثناء ذلك مسببا للمشاكل وفي أمس الحاجة إلى تدخلات تصحيحية لكي تتحول الآثام الخاصة (النهم. التلذذ بالمضاربات) مرة أخرى إلى فضائل عامة (زيادة الرخاء بالعيار العولي).

ربما يكون الاقتصاد السياسي بهذا قد عاد إلى أصوله الأخلاقية الفلسفية، وهو أمر لا يمكن أن تظل علوم الاقتصاد الأكاديمية والمعاهد التجارية الاقتصادية بمعزل عن التأثر به، وقد بدأت تظهر ملامح مقاومة مرض الذاتوية الذي تعانى منه مادة الاقتصاد ومحدودية إمكانات تطبيقاته، كان يمكن لنظرية الاقتصاد أن ترد مثل هذه الهجمات بسهولة لولا أنها جاءت أيضا من جانب أحد ممن توجوا بجائزة نوبل لتوهم، والذي نشر ما عنده من معرفة سيادية ودق ناقوس الخطر، ألا وهو نائب رئيس البنك الدولي السابق جوزيف ستجلس، وفي كتاباته الجدلية (ستجلتس 2002ه، 2002ه) وفي كثير من كلماته المرئية من خلال معلومات أول يد" يكشف ستجلتس كيف أن صندوق النقد الدولي خضع لمالح عالم المال العامل على المستوى العولى والمجموعات الاقتصادية متعددة الجنسيات، وقد قادت شروطه التي كان يضعها أمام الدول المهددة بالفعل من خطر الانكماش

الاقتصادى في إفريقيا وشرق آسيا وشرق أوروبا إلى إفقار جزء كبير من سكان هذه المناطق. ويرى ستجلتس أن دولا مثل إثيوبيا وماليزيا استطاعت أن تحقق الاستقرار بقدراتها الذاتية، لأنها رفضت العلاج بالصدمة لصندوق النقد (تحرير الأسعار الجبرية، فتح جذرى للأسواق، خصخصة المؤسسات الحكومية). كما أنه ساند الحكومة الماليزية التي أدخلت الرقابة على حركة رأس المال لكى تفلت من القدر الذي تعرضت له تايلاند وغيرها من الدول في أثناء أزمة آسيا المالية. ويرمى النقد الذي قام به ستجلتس إلى أن مطلب الساعة لا يكمن في مواصلة تحرير الأسواق، بل في وجود إطار سياسي عادل (الحوكمة العولمية) والالتزام بمحاسبة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. وبهذا يطالب ستجلتس بلا مواربة بإعادة تسييس الاقتصاد العالمي ويضع أجندة تتفق في نقاط كثيرة مع المقاصد الرئيسة لنقد العولمة، والتي ـ للعلم ـ تلقى بعض الصدى أيضًا في داخل هيئات الاقتصاد العالمي.

أصبح ستجلتس أهم خائن لإجماع واشنطن، خائن كثيرا ما تم توبيخه، ولكن نادرا ما دحض إحدى أطروحاته، هذا الإجماع الذي يمثل اتفاقا بين الأنظمة عبر الوطنية لم يتم منهجته، اتفاق لم يفعل شيئا سوى رسم المسار للوصول إلى النمو والرخاء، تبعت كثير من الدول النامية هذه الإرشادات. ومن بينها سنغافورة وكوريا الجنوبية، التي استطاعت بمفردها من فترة بعيدة أن تدير اقتصادها بنجاح، وعلى نحو متعجل للغاية أيضا روسيا، دون أن تكترث قبلها ببناء مؤسسات تسمح بتنظيم فاعل للسوق، ألا وهي دولة القانون، وسياسة ضريبية مستقرة، وشبكة من التأمينات الاجتماعية. وهذا الأمر حدث بتأثير، بل بأمر من رجال اقتصاد غرباء ينقصهم الوعى التاريخي والمعرفة بأحوال تلك البلاد، وبالأحرى تحت شعار: لن يحول دون حدوث انقلاب من قبل الشيوعية الجديدة في موسكو إلا تحقيق نجاحات سريعة. غير أن ما منح القوة لهؤلاء الحالمين الحمر في واقع الأمر كان التفكيك الكارثي للصناعة، والذي تم في الاتحاد السوفييتي السابق الذي فاق حدود عواقب الحرب العالمية الثانية في الأعوام من ١٩٤١ ـ ١٩٤٥، وبيعه إلى رجال المافيا وعالم الإجرام (الذين كانوا عادة من الطبقة الحاكمة)، وهو البيع الذي يبدو أنه لم يشهد حالة من السكون إلا في عهد الديكتاتورية النصفية لفلاديمير بوتن. يتفق شوروش وستجلتس (اللذان كونا أيضا كارتلاً متبادلاً للاستشهاد بأقوال بعضهما بعضا) على أن الأنظمة عبر الوطنية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، تفرط في خدمة المصالح الأمريكية إفراطا عظيما. وهما لم يدعيا أن هذا كان نتيجة مؤامرة حقيقية، وهو الأمر الذي يميل إليه بعض منتقدى العولمة، لكن كلاهما يرى ذلك نتيجة حتمية لهيمنة طراز خاص من اقتصاد السوق الرأسمالي الذي تكفلت ممارسته في داخل الولايات المتحدة الأمريكية بخلق ظلم متنام (حتى لو اكتسبت شرعية عبر صناديق الانتخاب)، إلا أنها لم تكن بالنسبة لبقية العالم ملائمة بأي حال من الأحوال. لقد أكد الحادي عشر من سبتمبر صدق إحساسهم بأن البطالة المتضخمة بين صفوف الشباب في العالم الثالث هي المصدر الأساس لليمين المتطرف والأصولية. وعليه فقد أفرز إجماع واشنطن الذي أصبح في حاجة إلى تجاوزه تحالفا ضد عالم المال الغربي الذي كانت الولايات المتحدة ترمز له (حتى لو كان هذا التحالف يعمل بالإرهاب).

لم يعد بالإمكان تجاهل نقد العولمة، وهو الأمر الذى أثبتته الخطب التى ألقاها بعد عام ٢٠٠٠ كل من المستشار الألمانى والرئيس الألمانى بشأن العولمة، والتى اتسمت بمزيد من التشكك تجاهها، حيث برهنت "الأوراق الرمادية" القادمة من قلب صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وأقوال العاملين استنادا إلى السجلات" على صحة هذا النقد. ولم يقتصر الأمر على المستشار الألمانى والرئيس الألمانى، بل كان يمكن الاستماع إلى نقد العولمة أيضا، ولو بصورة مخففة من المرشح على منصب المستشارية شتويبر (Stoiber)، ومن غيرهم من أنصار الاتحاد المسيحى الديمقراطى. وفى الوقت الذى كانت فيه غالبية المنشورات الاقتصادية اليومية تنظر إلى كتب ستجلس وشوروش بازدراء، فقد صار واضحا أنه أصبح هناك دوافع جادة لإجراء إصلاح لنظام الاقتصاد العالمى، حيث سيكون التفاعل مع هذه الأمور أمرا واصلاح لنظام الاقتصاد العالمى، حيث سيكون التفاعل مع هذه الأمور أمرا حتميا على هؤلاء المنتقدين للعولمة ممن يرون أن إعادة تأسيس صندوق النقد الدولى (والهيكل العام للحوكمة العولمية) ضربا من الخيال، ويرغبون فى تغيير الاقتصاد العالمى الرأسمالى تغييرا جذريا.

#### نيران مضادة: نهضة اليسار المثقف

كان توجيه النقد إلى الرأسمالية والثورة ضدها المطلب الرئيس الذي لم يتحقق لليسار القديم والحركة العمالية في القرنين التاسع عشر والعشرين. وحركة اليسار الجديد بدورها التي استوعبت الإخفاق النظرى الذريع والشذوذ الشامل الذي شهدته الماركسية السوفييتية، ظلت ناقدة للرأسمالية، إلا أنها تبنت في ذات الوقت الموضوعات وأشكال العمل التي تبنتها الحركات الاجتماعية. وبهذا قام جزء بتوجيه جهودها تجاه شكل من أشكال "باد جوديسبرج" لليسار الجديد وروج "للطريق الثالث" بغرض تجديد الديمقراطية الاشتراكية، حيث تم هنا أيضا تبنى الميراث الفكرى للحركة البيئية. وقد احتفظ جزء آخر أصغر ينسخة ما بعد الحداثة للنقد الماركسي، وبالنسبة لكلا الجناحين فقد كانت التسعينيات فترة عصيبة. حيث جلس اليسار البرلماني في كل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقريبا في مقاعد المعارضة، أما اليسار خارج البرلمان فقد انكفأ على ذاته بعد نهاية المظاهرات السلمية. لقد خرج من الولايات المتحدة الأمريكية دون غيرها الدافع لإرساء تحالف بين الحركات الاحتجاجية الاجتماعية القديمة والجديدة، أي الربط ما بين سلطة الأجهزة النقابية والجلّد المتنقل الذي تتحلى به المنظمات غير الحكومية، وسحر الشبكات اللامركزية للمشهد الاحتجاجي. لم يكتشف اليسار الأوروبي هذه البؤرة الملتهبة إلا متأخرا وأخذ ينظر إليها من خلال عدسات تاريخ الحركة اليسارية نفسها، ومع ذلك فقد شهدت فرنسا في المقام الأول في منتصف العقد الماضي وقوع احتجاجات طلابية وعمالية في الشوارع، أسفرت عن تحالف ما بين الاشتراكيين. والشيوعيين والخضر، هذا التحالف الذي استطاع مرة أخرى أن يعين من بين صفوفه رئيس الوزراء،

لعب بعض المثقفين القريبين من الحركة ممن حظوا بسمعة دولية طيبة دورا جوهريا في تخطى "الأوقات الثقيلة"، والذين من المقرر أن يلعبوا أيضا دورا مهما في جعل نقد العولمة شعبويا، وعلى غرار بداية الحركة الطلابية في الستينيات من القرن الماضى استطاع هؤلاء المثقفون أن يستحوذوا على الاهتمام، ومن بينهم عدد غير قليل من الأساتذة الجامعيين، والشباب من القراء

والمستمعين، وعلى رأسهم عالم الاجتماع السويسرى يان تسيجلر (-Jean Zie gler)، ونظيره الفرنسي بير بورديو (Pierre Bourdieu)، والإيطالي أنطونيو نيجري (Antonio Negri) وفي المقام الأول عالم اللغويات الأمريكي ناعوم تشومسكى (Noam Chomsky). يلتهم عدد لا بأس به من مجتمع القراء كتاباتهم، وتحول ظهورهم في قاعات المحاضرات التي غالبا ما كانت تكتظ بالحضور إلى حالة من حالات المبايعة الحقيقية. وهم بهذا يمثلون شكلا من أشكال الانخراط السياسي الذي بدأ أول ما بدأ مع التعاطف الذي تولد مع حركات التحرير المناهضة للاستعمار في العالم الثالث (الجزائر وفيتنام)، والتي وصلت ذروتها في مقاومة حرب فيتنام التي قادتها الولايات المتحدة. وبالأخص في دول أمريكا اللاتينية استطاعت الشخوص القيادية من المثقفين اليساريين أن تستند إلى شبكة كثيفة من المنظمات ودور النشر والمجلات، ومن بينهما لوموند دبلوماتيك (Le Monde Diplomatique)، التي تعد برعم الجريدة اليومية التي تصدر في باريس في طبعات مختلفة بلغات أجنبية، ومن بينها في ألمانيا والبرازيل. وفي هذا المجال شهد عام ١٩٩٨ أيضا تأسيس أتاك التي تعد اليوم الطفل الأشهر الذي تتباهى به نقد العولمة، وذلك بأعضاء يبلغ عددهم على مستوى العالم ٨٠٠،٠٠٠ عضو (انظر صفحة ١٣٢).

لا بد أن يوضع نقد العولمة على اختلاف وجوده على المستوى الدولى وتشابكه عبر الوطنى في الأطر السياسية الثقافية لدول منشآه، ففي فرنسا تكمن جذوره في ريبة قديمة تجاه القوى الأنجلو أميريكية وفي الالتصاق الواعى بالقوى اللغوية الفرنسية (الفرانكفونية) والميراث السياسي (الجمهوري). وبالتالى فإن للعولمة أيضا مسمى مختلف: mondialisation (التعولم). ومن الناحية السياسية الثقافية تتميز المبادرات الفرنسية بوضوح باتجاه "ديغولى ـ شيوعى"، حيث يعد هذا الخط توليفة من الديغولية اليسارية والشيوعية الأوروبية. وهي توليفة تنبع من التنافس القديم مع الولايات المتحدة على منصب القوة العظمى. وهي توليفة تنفر من أي شكل من أشكال التنازل عن السيادة لصالح الأنظمة المتجاوزة نطاق الولاية الوطنية والعبر وطنية وتعول على القوة التجارية للدولة وتفوق السياسة على السوق.

يتصاعد النفور أحيانا ليصل إلى درجة الحروب الصليبية الحقيقية: حانقا على الضرائب العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة على استبراد المنتحات الزراعية من الاتحاد الأوروبي (كرد فعل على حظر استيراد اللحم البقري المعالج هرمونيا القادم من الولايات المتحدة الأمريكية)، جمّع خوسيه بوفيه، مربى الأغنام من مقاطعة لارزاك، الذي تحول إلى أسطورة ورئيس نقابة المزارعين التي تضم ٤٠٠٠٠ عضو "رابطة المزراعين" حوله "ضحايا التجارة العالمية المحررة". اشتهر عنه هجومه (ليس فقط الرمزي) على مطعم ماك دونالدز الذي كان في طور البناء في صيف عام ١٩٩٩، حيث أوضع الحبس وارتقى لمكانة شهيد نقد العولمة وواصل حربه الضروس على المعاملة الجينية للمواد الغذائية، حيث تم حبسه مرة أخرى من أجل هذه التهمة. ومع ذلك فإن فرنسا هي الرائدة في أوروبا في قبول وتبنى مطاعم الوجبات السريعة. وفي فرنسا دون غيرها التي تتميز بحس راق كان كل من بيج ماك والمنتجات ذات الصلة على الطريقة الفرنسية الأقوى في ترسيخ أقدامهما. ولا يكاد يكون هناك بلد بأسواقه الهايبر ومراكزه السينمائية الضخمة قد بدا عليه آثار "توغل الأمركة" كما هو الحال مع فرنسا، ولكن ليس هناك أيضا بلد آخر في أوروبا يستطيع أن يدافع عن "استثنائه الثقافي" بهذه الحمية مثل فرنسا ـ وذلك على الطريقة التقليدية لتلك القرية التي تقع في بلاد الغال، والتي يحاصرها الأعداء من كل ناحية.

كانت أعمال بيير بورديو الذي توفي في عام ٢٠٠١ هي الأكثر أهمية للتأسيس النظرى لنقد العولمة ونشره. إن عالم الاجتماع هذا الذي كان يدرس في كوليج دي فرانس (College de France)، والذي التقط بكثافة مشاهد الانقسام والشقاء فرانس (Bourdieu)، ولكن في العادة على نحو خاص التأويل إلى حد ما (1997, 1998, 2001a, Bourdieu u.a. 1997 الاجتماعيين، ولكن في العادة على نحو خاص التأويل إلى حد ما (عزب من أحزاب اليسار الفرنسية، إلا أنه نظم في منتصف التسعينيات بالاشتراك مع شبكة ريزون داجير (Raisons d'agir) مجموعة من باحثي السلوك والنشطاء شبكة ريزوا في "جماعة اليسار" تأثيرا عميقا. متخطين الحدود الفرنسية. الذين أثروا في "جماعة أوروبية" الإطار التحليلي لها. كان بورديو في دوره مالكاريزمي الذي مثل دور الوسيط والمرحلة الانتقالية ـ برغم كل ما به من تكلف ـ

هي شخصية استثنائية في تاريخ الانخراط السياسي للمثقفين اليساريين، وهو الأمر الذي لا تفتقر فرنسا إليه حقيقة. رفض بورديو مصطلح "العولة"، لأنه في معجم الحرية يمارس شكلا من أشكال التخلص من السياسية، حينما "يتخلص الاقتصاد من كل القيود، بينما يخضع المواطنون إلى قوانين الاقتصاد التي تم "تحريرها" كل هذا التحرير (جريدة تاجيستسايتونج 11.4.2001). لقد احتقر بورديو عالما جامعيا يعني إلى أبعد حد بدراسة النقود (على شكل كلية لإدارة الأعمال أو لدراسة القانون)، وبجمع النقود (من "المانحين من الأطراف الثالثة" وأفراد الصناعة) وبصناعة النقود (على شكل الشركات الاقتصادية) ومع ذلك لا تتوقف أن تسمى نفسها "جامعات". كما وجه بورديو خطابه النقدي "الفكر الموحد" لوسائل الإعلام (بورديو Bourdieu 1998b)، لاسيما التليفزيون. وفي نفس الوقت صنعت مقالاته الإذاعية والصحفية المتكررة، وكذا ظهوره النادر في التليفزيون منه نجم "اليسار الاجتماعي" الإعلامي.

إن المحاولات النظرية عن "الصراعات الاجتماعية" التى تبدأ أول ما تبدأ مع التجرية المباشرة بالظلم وبالتهميش كانت تدفع دائما بالأمور إلى هاوية الممارسة السياسية، دون أن تتخذ لنفسها وجهة محددة. ما كان واضحا هو التشكك تجاه الاتحاد الأوروبي بوصفه المنفذ المزعوم للسياسية النيوليبرالية والنفور من "نظام تيتماير" (System Tietmeyer)، ويقصد به رئيس البنك الاتحادي الألماني الذي يكاد يكون قد طواه النسيان. والذي تم رفعه إلى مرتبة الشاهد الملك للطموحات الإمبريالية لقومية المارك الألماني في منطقة العملة الأوروبية اليورو، وفي مثل التدخلات ظهر بورديو بمظهر الشيوعي الديغولي الكلاسيكي أو "السيادي"، كما كان يطلق على حلف للقوميين اليساريين، وهنا أيضا لم يعد هناك مكان للنقاش، على سبيل المثال مع النائب الأوروبي من حزب الخضر دانيل كون ـ بينديت.

لقد أثر هذا الباحث الاجتماعى تأثيرا عميقا فى الحركة الاحتجاجية عبر الوطنية، فى المقام الأول من خلال ندائه الذى نشره فى الأول من مايو ٢٠٠٠ لاستنفار الطبقات العامة للحركات الاجتماعية فى أوروبا. حيث كان من المقرر أن يصيغوا "شروطا إطارية تنظيمية من أجل التوصل إلى طريقة للعمل المشترك" ضد "الغزو النيوليبرالي" وأن ينتجوا "سلطة نقدية حقيقية مضادة." لم يكن هذا

الأمر موجها أساسا ضد الاشتراكيين الديمقراطيين الذين تمكن منهم هذا الغزو تمكنا عظيما بحسب ما يدعى البعض. ومنذ شتاء الإضراب في عام ١٩٩٥ كان بورديو هو خطيب "اليسار الاشتراكي" بلا منازع، انضمت تحت لوائه نقابات جديدة التأسيس (مثل التضامن، الوحدة، الديمقراطية SUD) ومبادرة "العاطلين عن العمل. شركة مساهمة!"، التي تكونت كرد فعل على النقابات اليسارية المتكلسة الهادفة إلى الحفاظ على حماية الحقوق المكتسبة، ومن بين هذه النقابات الاتحاد الفرنسي العام للعمل (CGT)، والاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل (CFDT)، حيث كانت فياداتها تنتمي بشكل أو بآخر إلى بعض الجماعات التروتسكية (أ). لم يكن لبورديو علاوة على ذلك انتماءات حزبية محددة. وكان اهتمامه بالقيام بحملات تلعب دور النموذج وحل مباشر للقضايا أكبر كثيرا من اهتمامه بتكوين حزب. أي شكل من أشكال التكاتف الدولي الرمزي والفعلي. عادة ما كان يقف في وجهها استعلاء عرقى (فرنسي بشكل خاص؟). فإذا ما كان لا يجانب الصواب في تفسير دور بورديو، فإنه قدم نفسه في عصر الإعلام بوصفه إميل زولا الذي أخذ على غرار بورديو في قضية درايفوس(١١) وظيفة الوسيط من أجل التحول السياسي. لقد دافع بورديو عن شخص المثقف ضد العداوة الفكرية القادمة من الوسط النيوليبرالي، بما في ذلك سياسيي التحديث اليساريين، إلا أنه في نفس الوقت هاجم الأنتلجنسيا الأكاديمية، ومن يطلق عليهم المتقفون المتحررون (من القيود الاجتماعية والأيديولوجية) بسبب "راديكالية قاعات المحاضرات" و"التكاتف الدولي اللفظي".

وفى مقال حمل عنوان "التكاتف الدولى للمثقفين" ظهر فى جريدة (برلينرتسايتونج 11.6.2000) وصف بورديو العلاقة المتزعزعة بين

<sup>(</sup>I) نسبة إلى السياسي الروسي الثوري ليو دافيدويتش تروتسكي Dawidowitsch (I.eo (Lew) Dawidowitsch) (الذي دعا إلى تطبيق الثورة العالمية الشاملة والدائمة. تعتبر (Trotzki) الذي دعا إلى تطبيق الثورة العالمية الشاملة والدائمة. تعتبر التروتسكية إحدى أشكال الشيوعية. (المترجم)

<sup>(</sup>II) كان ألفريد درايفوس Alfred Dreyfus نقيبا في سلاح المدفعية الفرنسية من أصول ألمانية يهودية، اتهم عام ١٨٩٤ بالخيانة في عهد الجمهورية الثالثة وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. دافع وقتها إميل زولا عن تلفيق التهمة له في مقال نشره في عام ١٨٩٨ بعنوان "إنى أتهم". بعد سنوات من سجن ألفريد درايفوس اكتشفت الحقيقة ورد الاعتبار إلى درايفوس في عام ١٩٠٦. تسببت هذه القضية في انقسام داخل المجتمع الفرنسي ما بين الجمهوريين والقوميين والاشتراكيين. (المترجم)

المساهمة والإحجام (انظر عاليه ص ١٠) وموقفه الشخصى أوضح وصف. لقد دافع عن الانخراط الاجتماعي والسياسي للأنتجلنسيا الذي يرتبط بحسب ما يرى بورديو "بمرجعية موضوعية" ويضرب بجذوره في "مجتمع من الموضوعية، وقواعد المحاسبة واستقلال مفترض للمصالح الخاصة". وفي هذا الصدد فإنه على المثقف \_ بحسب ما يرى بورديو \_ أن يقدم "وسائل للحماية من السيادة الرمزية، التي تتسلح يوما بعد يوم بالمرجعية العلمية. (مثال على هذا قد يقدمه "حكم اللجان" الذي انتهجته حكومة شرودر. وهو مثال وجد نظراؤه في غيره من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وعلى المستويين الأوروبي وعبر الوطني). وبحسب رأى بورديو فإن هذه المرجعية الزائفة لا بد أن تخضع لنقد علمي لا يمكن أن يكون نتاج عمل فردى، بل يجب أن ينشأ في "سياق بين المعنيين بالأمر في المجالات الاجتماعية مثل الطب، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والعدالة" ويمكن أن تتسم بالفاعلية. يصيغ لنا بورديو برنامجه على النحو التالى: "من المهم مغادرة الكوكب الأكاديمي والاتصال بالعالم الخارجي، خصوصا بالنقابات، والاتحادات الأهلية والمجموعات النشطة سياسيا. من المهم التوقف عن الاستسلام للأزمات الدقيقة والكبرى على حد سواء التي يشهدها العالم الإسكولاستي (عالم المدرسيين) وهي الأزمات التي يسهل دائما أن تتخذ شكلا غير واقعى، كما أنه من المهم اكتشاف خليط نادر من المواهب المتمثلة في الكفاءة والانخراط."

بهذا صاغ بورديو هدفا يصف بوجه عام انخراط المثقفين اليساريين والانخراط النيوماركسى فى داخل الحركة الاحتجاجية وعلى حدودها. باستخدام وسائل النقد التحليلى، ولكن أيضا باللجوء إلى فنون إعطاء ما لا يمكن رؤيته. ولكن يمكن التنبؤ به من عواقب فى السياسة "شكلا ملموسا"، تجاوز الجزئيات المرتبطة زمنيا ومكانيا وتجاوز الأوقات التى تقع ما بين الحشد والتخفى، وبذلك فإن بورديو الذى يوجه الرأى العام الفرنسى والزملاء الفرنسيين إلى موقفه قدرا كبيرا من الانتقاد قد عاد إلى موضوع أزلى وحصرى لليسار، وهو نقد الظلم الاجتماعى، بما فى ذلك كل مسبباته الثقافية وفى كل صيغه الرمزية، وهو فى هذا مثله مثل ريتشارد رورتى (Richard Rorty) فى الولايات المتحدة الأمريكية،

(١٩٩٩). لكن ما يثير الدهشة هو أن يغمر هذه الشبكة التي وصفها بورديو نفسه على أنها لا مركزية ومعادية لوجود هرم إدارى كل هذا الحنين إلى مثقفين يلعبون دور الأب الروحي. وفي جامعة همبولت ببرلين جلس في يونيو من عام ٢٠٠٠ جماعة بلغ عددها ما يقرب من ٢٠٠٠ شخص لمدة ساعات تحت أقدام هذا "المُعلم" في خشوع على الرغم من أنهم لم يفهموا (من الفرنسية) إلا النزر اليسير. تمنى ماتياس جريفارث أن تنعم ألمانيا بمثل هذا القالب الثقافي ومثل هذه الرعاية، لكي لا يُلتهم النقد الاجتماعي بشكل أبدى بواسطة "دور المطرب المتجول في البرنامج المخصص للسيدات في الرأى المنشور المسمى بصفحة الأدب" (جريدة تاجيستسايتونج taz 28.8.2001). وكما يبدو فإنه لم يكتشف بعد مثل هؤلاء المشاهير في ألمانيا. ولكن ما يمكن أن تجده في ألمانيا هو عدد كبير من الداعمين الأكاديميين ممن يوظفون أنفسهم كملهمين للأفكار وككوادر مثقفة في خدمة المنظمات غير الحكومية ويتولون أيضا هناك من ناحية الشكل مناصب قيادية. والأمر هنا يتعلق بنوع من أنواع الأنتلجنسيا التي نمت ـ تماما كما كان الحال في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية ـ في ظلال الثورة التعليمية لفترة الستينيات ووطدت أركانها منذ ذلك الحين في القطاع الاجتماعي التربوي وأساسا في وظيفة خادم الدولة، وهي الثورة التي عادة ما يتم التهكم منها بعبارة "جيل عام ١٩٦٨". ونادرا ما تظهر بمثل هذه الصورة في التليفزيون، ولكن خرج من عباءة هذا الإعلام إعلام آخر جمعى اتصل على نطاق واسع على نحو يدعو إلى الدهشة بنقد العولمة.

هذا ما حدث على سبيل المثال في أول مؤتمر عقدته أتاك ألمانيا في خريف عام ٢٠٠١ في برلين، وهنا أيضا كان "قدامي المحاربين" هم الذين جلبوا الاهتمام بهذا العرض الأول: أوسكار لافونتين<sup>(1)</sup> في غزوته الانتقامية الفريدة من خصمه المتفوق جيرهارد شرودر. والمحلل النفسي هورست إيبرهارد ريشتر (-Horst) لوعالم الاجتماع السويسري جان تسيجلر (Eberhard Richter

<sup>(</sup>I) Oskar Lafontaine، سياسى المانى، ولد فى عام ١٩٤٢، شغل من عام ١٩٩٥ ـ ١٩٩٩ منصب رئيس الحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى، ثم هجر لفترة الحياة السياسية ليحول دفته السياسية إلى اليسار ويصبح رئيس "اليسارين" الألمان (المترجم).

(كاسن وآخرون Cassen u. a. 2002). وكان الأخير قد اكتسب في موطنه بكثير من المنشورات الجدلية ضد سويسرا "التي فوق كل الشبهات" سمعة المُسيئ إلى الوطن والخائن له (تسيجلر ١٩٩٨، ١٩٩٨). أما عالم الاجتماع الذي يمارس مهنته بشكل أقل صرامة مما عليه الحال في معمل بورديو، فهو يعمل مؤخرا مقررًا خاصًا للأمم المتحدة بشأن القرار ٢٠٠٠/١ الذي يجعل "الحق في الغذاء" أمرا يمكن إقامة الدعوى الجنائية بشأنه. وقد ظل بوصفه رجلا يمتهن الدبلوماسية بشكل فرعي صديق للكلمات الواضحة ضد "الرأسمالية المفترسة" ولا يتحاشى المقارنات التي لها مغزى: عندما يموت يوميا ١٠٠٠٠ شخص جوعا، فإن ٢٠٠٠ صريع في جنوب مانهاتن لا يشكلون وزنا على النحو الذي يتوهمه فإن حموما، وهي مقاصة عادة ما يُدفع إليها منتقدو العولمة دفعا، أما بالنسبة لـ (تسيجلر)، فالعولمة تشكل برنامجا بحثيا من بحوث علم الاجتماع: الرأسمالية جريمة إبادة جماعية (تسيجلر 2002, 2009 (Ziegler 1999, 2002) ويجب على علم الاجتماع أن يتحول إلى حركة تحرير.

لقد انشغل تسيجلر بعرض تشوهات ذميمة: صفقات سلاح، وتواطؤ مكشوف الوجه مع الطغاة، واسترقاق العمالة بوجهه المعاصر، أى أنها أشكال من الإفراط استثارت كتابة لافتات احتجاجية حملت عنوان الرأسمالية القاتلة!". أما كون تسيجلر قد رفعت ضده دعاوى لرد الشرف، ودعاوى سب وقذف عديدة، ومن بينها من أوجستو بينوشيه وكبار مساهمى بنك يو بى إس السويسرى، فإن هذا الأمر يعد فى المشهد الاحتجاجى تقديرا شرفيا. تسيجلر ليس شيوعيا متخفيا، كما يحلو لسويسرا التى تلقى بالتهم دائما أن تنسب إليه. ولكن حتى لو كان شيوعيا، فقد كان الاتحاد السوفييتى مقبولا لديه طالما كان بوصفه مركزا ثانيا للعالم يضع رأس المال تحت ضغط إثبات الشرعية ويحد من نفوذ القوة العظمى، وفى أحدث كتبه (تسيجلر 2002) يتحمس تسيجلر لاستبعاد التصور الموجود عند الناقدين من الداخل وجزء من المنظمات غير الحكومية وهو أن الأنظمة عبر الوطنية يمكن إصلاحها انطلاقا من داخلها.

إن كلا الصورتين لانخراط اليسار المثقف في القارة الأوروبية يطابقه على الجانب الآخر من الأطلسي دور ناعوم تشومسكي الذي يبجله جمهور القراء

عظيم التبجيل ويُستقبل في المحافل الدولية دائما بعاصفة من أضواء الكاميرات المحتشدة، على الرغم من كون التليفزيون يستنكف عنه، فإن مخترع النحو التحويلي الذي يعتبر شكلا من أشكال الصيغ العالمية اللغوية هو المنشق الأمريكي الأوحد. الذي بدأ دوره ناقدًا لا يلين لحرب فيتنام. وعلى غرار بورديو ينتقد تشومسكي وسائل الإعلام (الإلكترونية) التي ينتزع منها في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أقوى عن أوروبا الصبغة السياسية ويتم تحويلها إلى عالم الإنفوميديا، إلا أنه يخالف بورديو في أنه يؤلف كتابات جدلية أسهل في قراءتها يقوم بتوزيعها عبر إمبراطورية إعلامية بديلة. وبهذا حقق تشومسكي مع السنين اهتماما عولميا به. وكما يقال فإن تشومسكي هو أكثر شخص على قيد الحياة تم الاستشهاد به في شبكة الإنترنت. وفي الصحافة الخفية (على سبيل المثال زيتا ماجازين Zmagazine الفوضوية التحررية) بمثل تشومسكي مرجعية لا يكاد من المكن إنكارها. ومحاضرته في بورتو أليفري التي ألقاها في يناير ٢٠٠٢ تحتم نقلها عبر شاشات ضخمة بسبب التزاحم الرهيب (ولخيبة أمل الحشد الذي انتظر لساعات طوال). لقد قال الأمريكي ما يقوله من فترة كبيرة ويقوله منذ الحادي عشر من سبتمبر بحنق أكبر (تشومسكي Chomsky 2002, 2001). إنها شكوى هائلة، ولكن دون حماسة كبيرة ضد الإمبريالية الأمريكية المتلذذة بالحرب. إن أمريكا هي عدو العالم رقم واحد وجهاز قمعي محكم بحيث يفرض السؤال نفسه: كيف استطاع أصلا أن يتكون ربما أكبر تجمع عددي من منتقدي العولمة وتتشكل شبكة واسعة من المبادرات الشعبية في الولايات المتحدة الأمريكية. إن صورة العالم المانوية<sup>(1)</sup> التي يطرحها تشومسكي تحمل بصمة الشعبوية الأمريكية إلى أعتاب القرن الحادي والعشرين وطابعا صداميا يمكن أن نطلق عليه "جنون العظمة". إن هذا الجنون "أكثر ترابطا من الواقع، إذ إنه لا يترك مكانا للأخطاء، للفشل أو ازدواجية المعاني. وعلى الرغم من كون هذا الجنون ليس عاقلا، فإنه مفرط في العقلانية. إنه جنون يعتقد في وجود عدو يواجهه. عدو هو الآخر عقلاني منزه عن الأخطاء و على نفس الدرجة مطلق في شره وهي تحاول

 <sup>(1)</sup> نسبة إلى مانى ، إيرانى من أسرة عريقة، ولد فى عام ٢١٥ م أو ٢١٦ م. أسس مذهب المانوية الذى
 يجمع ما بين المسيحية والزردشتية ويستند أساسا إلى المتضادات. (المترجم)

مواجهة سلطته الشاملة باختصاصها الشامل حينما لا تترك شيئا غير مفسر وتصيغ كامل الحقيقة في نظرية شامخة مستقرة. (هوفشتير ?1965 Hofsteader نقلا عن جريدة تسايت ٢٦/٧/٢٠١).

"الشعب فوق الربح" (People over profit) هو نداء المعركة التي تقودها الشعبوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك مخالفة لإحدى المنشورات الجدلية التي ألفها تشومسكي، وهو النداء الذي يمكن أن يظهر على نفس الدرجة من الهمجية مثل فلاحى منطقة لارزاك المنتسبين إلى خوسيه بوظيه (٢١) ويوفر علينا الجهاز العلمي الضخم الذي اعتاد بيير بورديو أن يحيط به بياناته السياسية ومنشوراته الجدلية. ومما لا شك فيه أن كل شكل من أشكال التقطيبب السياسي يحتاج إلى التبسيط والتحديد، وهو الأمر الذي يكمن فيه نجاح النيران المضادة للمثقفين. وقد قام تشومسكى ـ كما فعل هذا أيضا تسيجلر ـ بتبنى النهج القائم على نقد الإمبريالية وهو النقد الذي طرحه اليسار، قديمه وجديده. دائما ليهاجموا بهذا هجوما أحادي البعد على توزيع القوى العولى. إلا أن هذه الصورة عن العالم تعتبر في حد ذاتها صورة من "التفكير الأحادي" الذي لا يكاد يسمح بظهور أصوات أخرى أو باتباع النهج الجدلي. ولا يسمح في واقع الأمر بأي أمل -ما عدا الأمل في إحداث الفوضى العارمة، أي الانهيار النهائي للرأسمالية والهيمنة الأمريكية. لقد جعلت الحمية اللفظية المتطرفة المعروفة عن ناعوم تشومسكي من هذا الرجل "أحد أعلام المقاومة" (يورج راو Jörg Lau)، وهو دور يقوم به تشومسكي على أكمل وجه دون أدنى تردد أو مزاح. وهو بهذا يقدم للعقل قربانا عظيما عندما يتحاشى في نقده لـ "الهيومانية العسكرية الجديدة" (أي العمليات العسكرية لأغراض إنسانية) الحديث عن جرائم العسكريين الصرب أو عندما يتم وصف الولايات المتحدة الأمريكية عند الحديث عن الحرب على الإرهاب بأنها هي نفسها دولة مارقة بينما لا يخصص لمسببي الإرهاب ولو فقرة صغيرة. إن مثل هذا التصوير الأبيض في أسود يشترك في أشياء كثيرة مع الشخصيات الفكرية الدينية مثل إمبراطورية الشرو"محور الشر". كما أن كتاب أمريكيين آخرين مثل جور فيدال Gore Vidal 2002 يقعون في آخر الأمر في نفس الأحادية التي يتصف بها من أعلنوهم خصومهم في البيت الأبيض وفي

البنتاجون عندما لا يمكنهم تصور وجود أى مصدر للسلوك العولمي سوى الولايات المتجبرة الأمريكية. إن نقد السياسة العسكرية الأمريكية أمر في محله (انظر ص ١٧٦ فما يليها)، ولكن نقد العولمة يسقط في أثناء ذلك في بعض مراحله في فخ المعاداة لما هو أمريكي، وهي معاداة لا تنتقد الإدارة الأمريكية لما تفعل بشكل مباشر، بل تتهم "الأمريكيين" بشكل جزافي بكونهم كما يبدو أمريكيين. ولا تقتصر هذه الصورة النمطية عن العدو على دوائر صغيرة، بل تؤثر في جمهور عريض يطلق العنان لكراهية أمريكا (وإسرائيل) دون غيرهما.

لقد أسهمت في هذا بشكل شديد الحدة الكاتبة الهندية أرونداتي روى (Arundhati Roy) التي تعد في نطاق نقد العولمة صوتًا أصليًا معبرًا عن العالم الثالث، وفي موطنها الهند اشتهرت أرونداتي برواية "رب الأشياء الصغيرة" التي تتصدى للتمييز ضد الطبقات الدنيا، وبمقالها "رب العالمين الأكبر" التي انتقدت فيه بناء سد مائي في وادى نرمادا، وكما يقال أهانت العدالة الهندية. وعندما رفضت الكاتبة أن تسدد العقوبة المالية المفروضة عليها تهددها الحبس لمدة عدة أسابيع، ولم يمض اليوم الأول الذي قضته فعلا في السجن إلا وكانت سمعتها كمناضلة لا تعرف الحلول الوسط قد تأكدت. وفي المانيا تسببت أرونداتي في حدوث صخب شديد بأطروحتها المتعلقة بالحادي عشر من سبتمبر (التي نشرت في الصفحة الأدبية المشهورة بالتمرد لجريدة فرانكفورتر ألجمينه تسايتونج، FAZ 28.9.2001) من أن الحادي عشر من سيتمير كانت البدرة التي تفتحت لما زرعته أمريكا عبر عشرات السنين من خلال تدبير "للإرهاب السياسي والاقتصادي، للثورات المضادة، للديكتاتوريات العسكرية، وللتزمت الديني ولإبادة جماعية (خارج أمريكا) تفوق التصور" وبضحايا الحروب الأمريكية من كوريا إلى نيكارجوا ردت أرونداتي الصاع صاعين إلى أمريكا، وذلك على غرار جور فيدال بشكل حتمى وغير مريح. وأضافت في هذا الصدد ضحايا الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين على الفاتورة الأمريكية. ثم جاءت جملة منحتها هنا في ألمانيا الشهرة، والتي كاد نقل مضمونها أن يكلف مذيع أخبار اليوم في القناة الأولى الألمانية وظيفته: بن لادن هو "الشبيه (الدوبلير) الخفى للرئيس الأمريكي. إنه التوأم المتوحش لكل ما يقال إنه جميل ومتحضر. لقد خلق من ضلع العالم الذي خربته

السياسة الخارجية الأمريكية ...". مثل "هذه الأطروحات الحادة" تضيف البهارات على كل جدال، إلا أننا يمكن أن نفسرها على أنها الدليل على العداء للأمريكية الذى ارتقى إلى المستوى العولى، إذا ما وضعنا فى الاعتبار أنه فى حكم اعتباطى مشابه كان يتم عادة تحميل اليهود أنفسهم المسئولية عما كان يلحق بهم من معاناة. وترى روى عن حق فى الإرهاب العرض وليس المرض ولكنها تخرج عن الهدف عندما تدعى أن الهجوم الإرهابي على نحو مباشر أو غير مباشر هو نتيجة للنظام العالمي الذي تتحكم فيه الولايات المتحدة الأمريكية، أى أنه فى آخر الأمر شكل من أشكال الاعتداء الذاتي. غير أن روى ومعها معظم منتقدى العولمة يتهربون من تقديم الإجابة عن السؤال حول الوسيلة الواجب استخدامها لمكافحة الإرهاب بما أن وجوده فى العالم أصبح غير قابل للإنكار. إنهم يتحاشون طرح هذا السؤال، ولكنهم يصلون إلى المغزى القائل بأن "من كان إرهابيا بالنسبة للبعض، هو مناضل من أجل الحرية بالنسبة للبعض الآخر."

إن كثيرًا من تصرفات وإخفاقات الساسة الأمريكيين والشركات الأمريكية تستحق بلا شك أقسى أنواع النقد، ومن بينها هفوات لسياسة خارجية أمريكية سمحت أصلا لطالبان، ولصدام حسين وللقوة النووية الباكستانية بالوجود، غير أنه لا بد من الفصل بين تحليل المسببات وتقييم الإرهاب الإسلاموى الذي اصطفى لنفسه أمريكا شيطانا وعدوا لدودا وبين تحليل سياسة الهيمنة للولايات المتحدة الأمريكية. يستحيل على نقد العولمة أن يقف على "مسافة واحدة" من ديمقراطية غربية قائمة منذ ما يزيد على ٢٠٠ عام ومن إسلاموية مناهضة للديمقراطية أيما مناهضة (كما استحال أيضا في واقع الأمر أن تقف حركات السلام في السبعينيات والثمانينيات على مسافة واحدة من كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي،) مثل هذه التبسيطات هي نتيجة لأيديولوجية عالم ثالث تحمل الولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة عبر الوطنية بالذات مسئولية أضرار العولمة، وتختلس الحصة الخاصة التي تسهم بها طبقات الدولة والحركات الشعبية. إن نقد العولمة يسير في طريق خطأ، حينما يطور وتصق بالمجتمع العالى وجه قبيع اسمه أمريكا. لقد فقد العالم الثالث الذي

ظهر فى الخمسينيات مع مؤتمر دول عدم الانحياز، والذى قاد إلى إعجاب المثقفين الغربيين غير المقيد بحركات التحرر الوطنية كل مصداقية له. "لا يمثل صوت روى العالم الثالث بمقدار تمثيله للأنتلجنسيا العولمية التى تهرول من مؤتمر لآخر وتتأوه من تأثيرات العولمة"، بهذه الكلمات هاجم إيان بوروما فى نقد حاد هذا التوجه "المعادى للغربية"(٢٥).

إن أكثر بيان ناجح بيعا وتأثيرا لنقد العولة أصبح كتاب الصحفية الكندية ناعومي كلاين التي تبلغ من العمر ٢٠ عاما، والذي حمل عنوان "لا شعار" No" (Klein 2002, 2000). لقد برهنت على ما يمكن تحقيقه في بأقل الوسائل وفي الأساس ما يمكن تحقيقه بالوسائل التي تحتاجها صحفية مستقلة من أجل صحافة تحقيقية في مجتمع إعلامي ملتصق بالمشاهير. وعلى غرار النقد التليفزيوني لبورديو فإن عمل كلاين مرتبط بتناقض: فهي تهاجم رأسمالية السوق من خلال كتاب ملي، بالحقائق وأدلة دامغة ومنتج صنف أنه بلا اسم، ولكنه تحول فيما بعد بشكل منطقي ليكون هو نفسه ماركة لها اسمها. فالأمر يتعلق هنا بحالة جديدة من التسامح القمعي: استهدفت كلاين قلب الرأسمالية الاستهلاكية التي توجه كل طاقاتها التجارية لتسويق للاسم التجاري يتسم بالابتذال، ضاربة الصفح عن أنه يسود في هذا الصدد في المناطق الحرة وأماكن العمل الرديئة ظروف استغلالية تفوق طاقة التحمل كالتي شهدتها الرأسمالية المبكرة ـ حيث اختارتها وسائل الإعلام في عام ٢٠٠٠ كأكثر الشخصيات تأثيرا في العالم تحت سن الخمسة وثلاثين. (مجلة دير شبيجل /51 (Spiegel 2000).

يمكن أن نتفق مع المؤلفة أساسا فى أن نقدها يتوجه فى جوهره ضد المجموعات التجارية عبر الوطنية وعلى نحو أقل ضد الأنظمة عبر الوطنية مثل منظمة التجارة العالمية التى تعتبر الهدف المفضل لمرمى نيران احتجاجات الشوارع، وبشكل مختلف عن النقاد الذين عرفنا بهم حتى الآن فإن ناعومى

<sup>(1)</sup> المقصود به كتاب ناعومى كلاين "بلا علامات تجارية" (No Logo)، والذى يتكون من أربعة فصول: لا فضاء، لا اختيار، لا وظائف، لا علامات تجارية". صدر الكتاب البالغ عدد صفحاته ٥٨٢ فى يناير عام ٢٠٠٠، بعد شهور قليلة من احتجاجات سياتل الدامية فى عام ١٩٩٩. (المترجم)

كلاين لا تلتزم بأى منهج اشتراكى ثورى، وفى مقابل ذلك فإنها عادة ما تبجل ثائرا مثل "القائد ماركوس" (أ) الذى تم رفعه هو الآخر إلى مرتبة الرمز. إن ألقه ينتشر فى كل أنحاء العالم لدى نشطاء الحملات فى أمريكا الشمالية. حيث تمتزج مثالية الشباب مع تقنية البحث الصحفى، وأحد موضوعات الحركة هو أبضا السعى من أجل تحقيق الوفاق مع السيرة الذاتية ومحاولة البقاء "أصلين". وعلى خلاف ما تفترضه مجلة الإيكنوميست التى خصصت لأحدث كتب ناعومى كلاين نقدا هداما مهينا ظالما بدرجة غريبة. فإنه من غير المتوقع أن يكون هذا مجرد "مرحلة" مراهقة متأخرة لعملها. والأقرب للتصور هو أن نجد فى يوم من الأيام أسماء مثل ناعومى كلاين تحتل مكان الصدارة فى بيانات نشر صحف اقتصادية جديدة الطراز.

فإذا أردنا أن نخرج في هذا الموضع بحصاد لمواقف اليسار المثقف التي عرضناها هنا على سبيل التمثيل النموذجي (وحتما في اقتضاب). فإنه يظهر نهضة للفكر النيوماركسي على نحو لم يكن أحد يتوقعه من سنوات قليلة، وهو الفكر الذي اكتسب من جديد بعض قدرته التعبوية التي فقدها في عام ١٩٨٩. ومهما كان تقييمنا لثبات النيران المضادة والنتائج السياسية المترتبة عليها، فقد أصبح هناك مجددا ـ أيضا على صعيد المثقفين ـ معارضة جادة للرأى القائل بأن "نهاية التاريخ" قد أرخت سدولها علينا، وها نحن نرى كيف أن فكر سياسي قد تطهر من خلال انهيار الاشتراكية السوفييتية ونقد الشمولية يعود ليرتبط من جديد بالممارسة السياسية، وفي نفس الوقت عادت نقاط الضعف القديمة للنيوماركسية إلى الظهور: عند بوفيه (Bove) وغيره من "مناهضي المونديالية (العولم)" ما يمكن رؤيته من وجود لأسطورة البروليتاريا و من وجود لقومية اليسار المتطرف، عند تسيجلر وتشومسكي وروى توجه دوغماتي نحو العالم الثالث وعداء منهجي لما هو أمريكي، وهنا ينحرف التحليل العقلاني للأزمات الثالث وعداء منهجي لما هو أمريكي، وهنا ينحرف التحليل العقلاني للأزمات الثالث وعداء منهجي لما هو أمريكي، وهنا ينحرف التحليل العقلاني للأزمات الإجتماعية والصراعات الثقافية ناحية نظريات المؤامرة التي يبرع فيها بعض

<sup>(</sup>I) Subcomandante Marcos هو الاسم الحركي للمتحدث الرسمي الجيش الزباطي للتحرير الوطني المكسيكي الذي يظهر في وسائل الإعلام ملثما، تضاربت الأقوال عن شخصيته الحقيقة. (المترجم)

منتقدى العولمة (شوسودفسكى Chossudovsky 2002)، والتى أفرزت فى المقام الأول بعض النبت المجنون فى "تفسير أحداث" الحادى عشر من سبتمبر (بروكيرس 2002 Bröckers). كما استطاعت الجماعات اليسارية المتطرفة المنشقة، والتى أهال عليها ذات مرة لينين سياط نقده على أنها مرض الطفولة التى تمر بها الشيوعية أن تتحدى عقود من الزمان وأن تهيمن على عمل ضخم قد يحق لنا أن نطلق عليه "إنجيل" نقد العولمة.

# الوجودية والسياسة الطليعية

تكونت مؤخرا شبكة من دوائر القراء، ومجموعات النقاش والقراءات حول كتاب "الإمبراطورية" لصاحبيه مايكل هارت وأنطونيو (توني) نيجري، وهو الكتاب الذي تحول ليكون الكتاب الطقسي في هذا المضمار. احتفى المتحمسون بالكتاب بوصفه "البيان الشيوعي" للقرن الحادي والعشرين، وهو بالفعل يسعى جاهدا لتحقيق هذا المأرب، حتى لو كان الأقرب هو تشبيهه بنظرية الإمبرالية لـ (لينين). كثير من القراء يقرءون هذا الكتاب بوصفه الكتاب العمدة لنقد العولمة، حيث تمت ترجمته لما يقرب من اثنتي عشرة لغة، وظهر في دور نشر عريقة مثل دار نشر جامعة هارفارد وكامبوس. والأطروحة الرئيسة للكتاب ـ على خلاف مناهضة الولايات المتحدة الأمريكية ومناهضة الإمبريالية ـ تتمثل في أن "صورة جديدة استعمارية للسيادة قد نشأت ... إن عهد الاستعمار قد ولي. ولا يمكن لأي أمة أن تزعم بهذا المفهوم لنفسها الحق في إدارة العالم كما فعلت هذا الأمم الأوروبية الحديثة." وهذا يعنى أن أمريكا هي الأخرى التي تعتبر العدو الرئيس لنقد العولمة الذي يطرحه اليسار المتطرف لم تعد هي المسئولة عنه، وإمبراطورية اليوم لم يعد لها حدود مكانية أو زمنية، " ... بل إنها هي التي تخلق بشكل محدد عالمها الذي تعيش فيه"، و هي "لا توجه التفاعل الإنساني فحسب. بل إنها تحاول علاوة على ذلك أن تتسيد الطبيعة الإنسانية تسيدا مباشرًا." وبالتالي لا يصح لنا أن نتخيل هذه الإمبراطورية على أنها وحش هائل أو أخطبوط متعدد الأذرع. بل في المقام الأول على أنها مجتمع انضباطي في عصر ما بعد الحداثة استطاع في العقدين الأخيرين أن يقتحم الخطاب الجامعي ما بين "جدلية التنوير" وفوكو، ما بين دولوز (1) / جواتاري (11) ولومان (111).

هاجم كلا الكاتيين على أية جال مشهد ما بعد الحداثة -أولهما أستاذ الأدب بجامعة ديوك والآخر عالم سياسة صدر بحقه حكم قضائي بتهمة تورطه في الإرهاب الإيطالي (وهي تهمة لم يمط اللثام إلى الآن عن ماهيتها بشكل كامل). فحتى لو اتهمنا هذا المشهد بكونه لا يمارس إلا شكلا من أشكال الراديكالية اللفظية المتسمة بالنرجسية فإننا لن نفي هذه الظاهرة العجيبة حقها وهي أن القراءة الجمعية في دوائر القراء والنقاشات الصحفية قد تسببت في تكوين جماعة مذهلة من منتقدى العولمة الشباب، لقد أصاب الكتاب من ناحية المضمون ومن الناحية النفسية وترا حاسما، وصعوده إلى قوائم الكتب الأكثر مبيعا تم في المقام الأول بلا قصد ودون حدوث تلك الجلبة المعتادة من جانب الرأى العام. وقد يكمن السبب في هذا أن الكتاب يشيع الأمل على الرغم من التشاؤم العميق من أنه لا بديل آخر للنظام الرأسمالي، وهذا الأمل لا ينطلق من حركة منظمة، على سبيل المثال حركة العمال والمعدمين، بل ينطلق من كثرة متباينة لم يعد لديها أي شكل يميز هيكلها الاجتماعي. يحتفي الكاتبان بإمبراطورية "العولمة" احتفاءً شديدا كما فعل من قبل هذا ماركس وأنجيلز حينما احتفا بالقضاء على العوائق الإقطاعية أمام القوى الإنتاجية على يد السوق العالمي الرأسمالي، وأمريكا - أو دستورها النموذجي على أقل تقدير - تنأى بنفسها نأيا عظيما عن هذا الأمر،

<sup>(</sup>I) جل دولوز (Gilles Deleuze) (Gilles Deleuze). فيلسوف فرنسى، يعد مع جواتارى مؤسس مدرسة التحليل الفصامى التى تعتبر شكلا من أشكال نقد ومراجعة مدرسة التحليل النفسى لفرويد، حيث يعود المرض الفصامى من وجهة نظرهما إلى أسباب اجتماعية وسياسية، بينما يستند التحليل الفرويدي إلى أسباب نفسية أو عائلية، حيث يسهم التحليل النفسى الفرويدي من وجهة نظرهما في عملية القمع البرجوازية في أعلى صورها (المترجم).

<sup>(</sup>II) فيلكس جواتاري (Félix Guattari) (۱۹۹۳ ـ ۱۹۹۳). فيلسوف فرنسى ومحلل نفسى، اشترك مع دولوز في تأليف كتاب "ضد أدويب" (المترجم).

<sup>(</sup>III) نيكلاس لومان (Niklas Luhmann) (Niklas Luhmann)، عالم اجتماع ألماني، يعتبر نيكلاس لومان المثل والمؤسس الألماني لنظرية الأنساق التي لا تنظر إلى التفاوت الاجتماعي على أنه مبدأ تحديد التركيب الاجتماعي، بل للأنساق الاجتماعية المختلفة مثل الاقتصاد، القانون، السياسة، العلم، النن، التربية.

وذلك مقارنة بوجهى النقد اللذين تمت معالجتهما إلى الآن، وهذا بوصفها نموذجا نظريا لديمقراطية ما بعد الوطنيات ولديمقراطية عبر وطنية.

بحسب ما يرى هارت ونيجرى فإن هذه الديمقراطية ممكنة التحقيق من خلال قلب للنظام يتسم بالبساطة والتكون الذاتي بحسب تعبير لومان. ولأن النظام تحول إلى شمولي فإن الإمبراطورية ستتهاوي، ولكنها لن تنهار في تصادم كارثى أو حرب عالمية. بل ستحدث له طفرة متحولا إلى إمبراطورية للحرية تتفتح فيه القوى الإنتاجية في النهاية لتحقيق مصلحة الجميع، وبهذه الطريقة يكون المفتاح الكهربي قد تم تحويله إلى وضع المقاومة. كل شيء سينتهي إلى خير لأن شعبا جديدا سيحقق هذا التحول، ذلك الشعب الذي لا يتشكل بوصفه طبقة من الطبقات ولا يتحتم عليه وضع كل شيء في نصابه الصحيح، بل "سيقلب" النظام من خلال توليفة ذهنية جديدة - على نحو ما عن طريق شكل من أشكال إعادة التأويل. إن مثل هذا التصور الذي يبدو للمنظِّر الاجتماعي على أنه أمر فريد يتطابق في العلوم الإحيائية مع ما يتم الترويج له من فكرة الاختراع الذاتي للإنسان التي أثارت عند هارت ونيجري ولعا غريبا بالسايبورغ(١) والسياسية البيولوجية (١١). أو أيضا ولعا بالمتأقلمين الذين يعدون بالنسبة لمنتقدى العولمة منجما محببا لماكينات الأحلام. لأنه بحسب ما يرى الكاتبان فإن الاقتصاد الافتراضي قد نقل قواه الإنتاجية إلى هناك، أي إلى العقليات، بحيث أصبح من المكن أخيرا للوعى أن يتحكم في الوجود.

إن الثورة هنا تظهر على شكل تدخل متأقلم ومثل هذا الحدث قد يكون هو الهجوم الإرهابي الذي وقع على مركز التجارة العالمي، وهنا يظهر بشكل باهت الخداع الذاتي المحفوف بالرومانسية الذي يتملك اليساريين المتطرفين الإيطاليين

<sup>(1)</sup> Cyborg، سايبورغ (الكائن الحى الآلى) هو مصطلح وضعه كل من العالم الأسترالي مانفريد كلاينيس (Mathan Kline) في مقال مشترك كلاينيس (Manfred Clynes) والعالم الأمريكي ناثان كلاين (Nathan Kline) في مقال مشترك لهما في عام ١٩٦٠: ويقصد به مواءمة تركيب الكائن الحي على الظروف البيئية المحيطة، بدلا من تشكيل بييئة صناعية في مركبات الفضاء (المترجم)

<sup>(</sup>II) يقصد بالسياسة البيولوجية التشريعات التى تضعها الدول، والتى تقيّد الغرائز البيولوجية للإنسان كما هو الحال مثلا مع التشريعات التى توضع للحيلولة دون انتشار أمراض بعينها مثل الإيدز. (المترجم)

الذين طالبوا في السبعينيات من القرن العشرين بالآتي: نريد كل شيء، وعلى نفس الدرجة من الابتذال هو الاستنتاج التخليصي للكتاب الذي لا يبشر به المخلص المنظر الثوري فرانتس فانون. بل القديس فرانتس فون أسيسي، وفي روحه يقدم المؤلفان، فيما يبدو وقد توحدوا مع الحشود: " نحن نواجه بؤس السلطة بالاحتفاء بالوجود"، والذي يتحول به "التمرد إلى مشروع للحب". بهذه الكلمات تم رد الاعتبار بقوة للكنيسة الكاثوليكية بوصفها أول حركة عولمية. وأيا كان الوضع فإن المخاطبين بهذا الكتاب الطقسى وعاشقيه يذكرون بأسواق الإمكانات التي تقدم فرصة إقامة ما يعرف بالأيام السنوية للكنيسة وحوارات الأديان. إن النظرية النيوماركسية التي ينهل منها الكتاب بغزارة دعمت من نفسها وجوديا وتحاول بهذا أن تخرج من حالة الدفاع ـ وهو ما عبر عنه هذا الاحتفاء بكتاب "الإمبراطورية". وشعورا بنشوة الميلاد الجديد فيبدو أن الحركة قد عادت من جدید لتری أنه من حقها أن تتبنی كل میراث وأن تتحالف مع أی شریك: فأينما كان التمرد والمعارضة الجذرية يتحركان وقد استوعبا بداخلهما الستالينيثة والخومينية، فإنهما يكونان محل ترحيب من على أنهما مشروع أبدى، وأينما نشطت المقاومة فإنه ينظر إلى المقاومة بشكل إيجابي حتى لو كان يغذيها الانتجاريون وإرهابيو المخدرات،

سيشهر المحافظون بهذا الكتاب على أنه دفاع صريح عن الإرهاب، إلا أن هذا التشهير لا يجعل النقد اليسارى أمرا لا طائل منه. ومع ذلك فقد افتقد كثيرون وضوح المعانى، ومن بينهم آلان ولف (ا) الذى ـ دون غيره ـ يشتكى الآن إذ أخذنا نشكك في مؤسستى السوق والدولة أن تصبح الغلبة لوساوس الفرق الانفصالية والظلامية الأكاديمية. فإذا ما كانت كتب مثل "الإمبراطورية" ممثلة لنقد العولمة فإنه يتهدد هذا النقد نفس المصير الذى تعرض له اليسار الجديد في السبعينيات من القرن الماضى، وبالنظر إلى الإعجاب المطلق بالإرهابيين الأحياء والأموات فإنه لا يمكن أن نستبعد تماما تكرار هذه المأساة مرة أخرى، إن السذاجة التي يتذكر بها اليوم مدعو الأهمية من اليسار المتطرف منظمة الجيش الأحمر أو الألوية الحمراء ويرفعون بشكل رومانسى معارك الشوارع إلى مرتبة سلطة الدولة ليست بشرة خير(٢٠).

<sup>(</sup>ا) آلان ولف (Alan Wolfe) أستاذ العلوم السياسية وعلم الاجتماع بجامعة بوسطن الأمريكية. (المترجم)

"الأنا التي قالت لا" ، إن هذه النتيجة المعبرة عن السياسة الطليعية يمكن أن ننظر إليها على أنها "وجودية" معبرة عن "الإمبراطورية" تعبيرا موحيا وبوصفها موضوعا متكررا، قام ديدريش ديدركسن (Diedrich Dicdrichsen) بتأويل المسرحيات الناجحة لرينيه بوليسش (René Pollesch) من هذا المنظور، وهي المسرحيات التي شهدت عشرات العروض على مسرح برلين "براتر فولكس تثاتر" وغيرها من المسارح الألمانية. لقد كانت مجموعة من المسرحيات الخطابية يتلو فيه مجموعة من المتحدثات الشابات على نحو رخيم خطابا نظريا ذا نصوص ثقافية متتالية ، "بكامل البهاء وبكل الرثاء" (تاجيستسايتونج 1az 6.3.2002) في هذه المسرحية يقر ديدريكسن بالرغبة في التفكير على نحو ناشط وبالرغبة في إطلاق العمل السياسي ضد "أقصدة كل مجالات الحياة" وهي الرغبة التي زادتها صعوبة بشكل هائل المكانة المتوسطة التي اتخذها المؤلف الدرامي وجمهوره ما بين "الروث النيوليبرالي" وفترة الثورة الطلابية في عام ١٩٦٨. من هذا الموضع يتم تثمين طريقة الحياة المزعزعة التي يعيشها المهاجرون والمهمشون وبنقل وضعهم الذي هم فيه على موقفه الشخصي الذي يعد من الناحية الذاتية متزعزعا هو الآخر. يؤكد ديدريكسن على قافية شعرية تتكرر في ثنايا العرض المسرحي: "لا أريد أن أعيش هذا"، ليس "لا أريد أن أعيش هكذا" كما كان الحال مع الأجيال المحتجة قبله. والتي تميزت بدرجة أقل من الوضوح والوعي، بل إنهم لا يريدون أن يعيشوا بشكل مقصود "هذا"، لأنهم يعرفون ما لا يريدون أن يفعلوه، إنهم يعرفون ماهية هذا "الهذا". إنه نص يسوده بشكل تبادلي عقلنة اقتصادية (نادرة. شحيحة. جذابة) أو اعتيادية تقليدية (طبيعية) ولم تعد تعرف ملامح لهذا البديل". في هذا السياق بمكننا أيضا أن نفهم على نحو أفضل الاستقبال الجمعي لكتاب الإمبراطورية، وكذا النجاح الذي حققته اللقاءات الشبيهة بموضوع الكتاب، ومنها على سبيل المثال الاستقبال الحافل للمنابر الوثائقية والنجاح الهائل للفريق الموسيقي الفرنسي "نوار ديسير" (Noir Déir)، (النهم الأسود) والذي يضع في حفلاته طاولات موضوع عليها كتب معنية بنقد العولمة.

فلنقم بتلخيص هذا النموذج من نقد العولمة: بعث من الرقاد في "الحركة" اليسارية واليسارية المتطرفة كثير من أوجه "مناهضة الرأسمالية" و"مناهضة

الاستعمار" لليسار القديم والجديد. يمثل أمامنا قرنان من تاريخ الحركات والنظريات: الشعبوية الفوضوية الأمريكية واليعقوبية الفرنسية، والهيمنة العمالية الإيطالية واشتراكية المجالس السويسرية. وبعد أن تواءم اليسار البرلماني كما هو واضح مع النموذج السياسي السيادي ومضى في "الطرق الثالثة". منذ أن طفح الكيل بغالبية الأنتلجنسيا المعارضة "بلعبة الهنود الحمر ما بين الروح والسلطة" (هانس ماجنوس إنتسنبرجر) (Hans Magnus Enzensberger) عاد "اليسار الاشتراكي" ليعلن عن نفسه من جديد، والذي انضم إليه عدد كبير نسبيا من مثقفي الحركات. أصبح هناك مرة أخرى - وكأنه قانون من قوانين الطبيعة أن يتم صبغة الأمور السياسية بمثل هذا الكود - تقطيب اليمين - اليسار وهو التقطيب الذي يجد أثره في أحزاب ما بعد الشيوعية (ولو بصورة ضعيفة على أبة حال). أما النقد الموجه إلى "النيوليبرالية" فيعلق به عادة عداء محسوس ضد الديمقراطية الليبرالية، وكأن كيان الدولة في فترة ما بعد الديمقراطية مرحب به على نحو من الأنحاء. ويهذه الصورة العدائية النمطية التي تطلق العنف المسلح من الناحية الطقسية يغادر نقد العولمة المنطق الذي يحكم السلوك التواصلي ويرفع من التوتر الناشئ عن الانخراط والابتعاد، وفي هذه الحالة يحق لنا أن نقدر ما يتم توجيهه من اللوم إلى ما يكون قائما من تمايزات تبحث عن الفروق"(٢٧) تقديرا كبيرا بوصفه أمرًا مثيرًا للسعادة.

# التصعيد الكاثوليكي

فى الأجزاء الكاثوليكية من كتاب "الإمبراطورية" يتأرجح بين ثنايا الكتاب بغض شديد لليبرالية التى تحملها الرأسمالية سواء فى السراء أم فى الضراء فى حقيبتها. والحجة التى يقدمها الليبراليون القدماء والمحدثون، والتى يستوجب دحضها هى أن الاقتصاد الرأسمالي يصلح - بحسب رأيهم - على نحو أفضل من أى نظام اقتصادى آخر، ليس فقط من أجل الرخاء العام، بل أيضا من أجل تحقيق الذات على المستوى الفردى ومن أجل تحقيق نظام يسود فيه القانون ويحمى الأفراد من اغتصاب حريتهم بأى شكل كان. إن مثل هذا الطرح لهو مثار شك ليس فقط من قبل الماديين اليساريين، بل أيضا تتشكك وجهة النظر الكاثوليكية فى هذا الربط السياقى، من منظور أن الحريات الانتخابية فى حد

ذاتها لا تشكل أي أهمية بالنسبة للأفراد، وكذا بالنسبة للمجموع ما لم تنطو تحت لواء أهداف ذات جدوى، وهي الأهداف التي لا يمكن تأسيسها إلا عن طريق التسامي، أي من خلال الاستناد إلى قيم غير مادية. إن حرية المسيحي لا تستند إلى حسابات فردية مفرغة من أي معايير. إلى حسابات فردية تستنزف نفسها من خلال إقامة مشروعات لاهثة وتعظيم الربح. والتي ينشط منها "أزمات التطهير"، وهي الأزمات التي تضيع قيما هائلة وتدمرها ـ وللعلم دون أدني تطهير (أخلاقي). وفي الوقت الذي يتم فيه فصل الأخلاق عن الاقتصاد، لم يعد بإمكان أطراف فاعلة من دم ولحم افتضح أمرهم على أنهم وصوليون ومخادعون، وذلك على يد ما أتى به الاقتصاد الجديد من معجزات، لم يعد بإمكانهم أن يختبئوا وراء "اليد الخفية" للسوق؛ و يظهر في مرمى البصر - من خلف الواجهة اللامعة -بعض ممن يطلق عليهم التافهون، وهم هؤلاء الذين يتركهم المدافعون عن العولمة لمسيرهم على طريقة الداروينية الاجتماعية(1). ولأن المصعد لم يصعد على ما يبدو بالجميع إلى أعلى في التسعينيات، فإن التباهي بالرفاهية الاستهلاكية التي يتحلى بها "السوبر أثرياء" يثير مزيدا من الاستفزاز، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي يكون فيها الإنسان أكثر استعدادا إلى قبول الظلم الاجتماعي وحيث تتوافق القناعات الدينية على أفضل حال مع الشكل الرأسمالي للاقتصاد. وفي الولايات المتحدة استقبل الناس على نحو سيئ ما قام به المديرون التنفيذيون للكونسرتات العالمية عندما وافقوا لأنفسهم علاوة مكافآت هائلة القيمة بالإضافة إلى المرتبات السخية التي يحصلون عليها، وذلك قبل أن يلقوا بكونسرتاتهم في أتون العدم أو في فم أحد المنافسين.

مثل هذه الشكاوى والتى تم لمدة طويلة التقليل من شأنها على أنها حسد اجتماعى، تطرح المشاكل الأساسية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية. لا يمكن للنظام الرأسمالى فى الاقتصاد من تلقاء نفسه أن يعيد بناء الثقة المفقودة إلا بصعوبة بالغة. إن أى عقيدة دينية منفتحة على الرأسمالية يكفيها بعض الإصلاحات التجميلية، غير أن كاثوليكية لا تزل توّمن بنفسها تدعو على سبيل الاحتياط إلى

 <sup>(</sup>۱) هي نظرية في الاجتماع تقول بأن مبادئ الداروينية في علم الأحياء من حيث الانتخاب الطبيعي
 والبقاء للأصلح قابلة للتطبيق لفهم التطورات والتفيرات التي تصاحب المجتمعات. (المترجم)

تحجيم رأس المال ولا تكتفى بأن تدرجه مجازيا تحت منظومة الخليقة. إن قيم ثابتة مثل "حماية الحياة" تسببت فى حدوث صدام بين وول ستريت والفاتيكان، وهو صدام اعتاد البابا الحالى على إبرازه على نحو يدعو للدهشة فى حدته (٢٨). وتتعلق اعتراضات البابا بالتأثير الطارد للآخر للنظام العالمي الرأسمالي الذي يحرم المليارات من البشر من الاتصالات والعلم والثروات الطبيعية، وهي اعتراضات ذات طبيعة مبدئية؛ فلا بد \_ بحسب ما يرى البابا \_ أن يكون هناك مجالات في الوجود الإنساني لا تندرج تحت سلطة السوق، وبهذا المفهوم كان البابا بولندى الجنسية يوحنا بولس قبل عام ١٩٨٩ يحتفظ بنفس المسافة تجاه كل من النظام السوفييتي المادى والمادية الرأسمالية.

عندما قدُمت مجموعة الثمانية إلى جنوا بدا الأمر في كل إيطاليا وكأنها تحولت مرة أخرى إلى دولة كنسية. وأعلن الكاردينال المحلى ديونيجى تتامانتسى تضامنه الكامل مع منتقدى العولة، كما أكد البابا لمائة جماعة كاثوليكية تقريبا في منتدى جنوا الاجتماعي مساندته المطلقة لها. ولم يقتصر الأمر على مجرد الدعم المعنوى: فقد طالب "إعلان جنوا" بتخفيض الديون عن الدول الفقيرة. وأسعار عادلة لصادراتهم الزراعية، وحماية العمال من الاستغلال، والتصديق على بروتوكول المناخ وتوفير الأدوية لإفريقيا بأسعار أكثر مناسبة، أى كل القائمة الطويلة لنقد العولمة. وقبل اجتماع قادة العالم على السفينة السياحية "يوربيان فيجن" (الرؤية الأوروبية) وقع أيضا مندوبا أكبر ديانتين عالميتين، الكاردينال فرانسيس أرينزه، ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية وكامل الشريف، ممثلا عن رابطة العالم الإسلامي، بيانا ضد مجموعة الثمانية يذكرهم بمطلب إعادة توزيع الثروات مبدئيا.

أيضا الحركات الاجتماعية العلمانية والتقدمية تستلهم من هذا الحقل البلاغى المناهض للعولمة حقلا بلاغيا متشددا وعونا لوغستيا. قد يبدو الأمر صدفة حينما التقى المنتدى الاجتماعى العالمي ثلاث مرات على أرض الجامعة البابوية في بورتو أليغرى. غير أن المنبر الذي يتاح لمنتقدى العولمة بشكل دورى في الأيام الكنسية وفي الأبرشيات يؤكد التكاتف المقصود ما بين الاحتجاج الخالى من العنف والدوائر الكنسية على كل المستويات والمقامات. لقد صرح المطران

الكاثوليكى لمدينة ترير بأن الكنيسة "تقف على مسافة بعيدة من إمبريالية اقتصادية لا تضع نصب عينيها إلا مصالح الأغنياء". (وكالة الأنباء الكاثوليكة (ماله الأنباء الكاثوليكة (ماله الأنباء الكاثوليكة (ماله الالمالة)، وفي نهاية عام ١٩٩٩ تم إعداد ورقة مبادئ حملت عنوان أوجه العولمة الكثيرة. أفاق لنظام عالمي أكثر عدلا تجاه الإنسان وهي تساند نقد العولمة التي كنا نعرفها، من منظور ألعدالة الاجتماعية والاعتراضات الأخلاقية الاجتماعية.

تجد دعما مشابها في المقام الأول في المعسكر البروتستانتي، من حركة سلمية يمكن لها أن تحتوى ما هو موجود في الكنائس من فضاءات للحماية وقوى تنظيمية. وعليه دعا رئيس مجلس الكنيسة البروتستانتية مانفريد كوك بمناسبة أعياد ميلاد عام ٢٠٠٢ أن "ينتفضوا" على حرب العراق التي كانت على الأبواب وأن يشاركوا على غرار الثمانينيات في المظاهرات والصلوات من أجل السلام. كما طالب البابا يوحنا بولس الثاني بـ "هجوم السلام" وحرّك دبلوماسية الفاتيكان من أجل منع وقوع الحرب. ويمكن تجنيد غالبية دعاة السلام من بين صفوف الكنائس المسيحية. كما كان الحال بالفعل في الثمانينيات. وبهذه المناسبة فقد جعلت كلا الكنيستين المسيحيتين مكافحة الجوع والبؤس الاجتماعي في مكان صدارة اهتمامها. وهي المكافحة التي ترى الكنيستان أنها يجب أن يكون لها مكان الأولوية بوصفها الإجابة الوحيدة المناسبة على الإرهاب. ولقد أسهب عالم الأخلاق الاقتصادية الكاثوليكي كارل هومان (Karl Homann) في شرح هذا حينما قال إن الإرهاب يشير إلى نواقص مبدئية في "نظامنا" وأضاف قائلا: حينما يتم استبعاد أربعة مليارات أي ثلثي سكان العالم من الرخاء ودون أن يكون عندهم أمل في أن يتغير شيء فإنه سيحدث دائما وأبدا أن تندلع أعمال العنف " (جريدة زود دويتشه تسايتونج الألمانية SZ 24.12.2002).

فى نفس الوقت أعلن الأساقفة وعلماء الأخلاق الاجتماعية معارضتهم للتجارب على الحياة الإنسانية وصولا إلى ما أعلن فى احتفالات أعياد الميلاد لعام ٢٠٠٢ من نجاح مزعوم لاستنساخ الكائنات الحية البشرية لأول مرة. وهم بهذا يشددون على أن الديانات "ليست من هذا العالم"، وأنها تتعارض ـ ولو على أقل تقدير افتراضيا ـ مع النظام الرأسمالى، وهم يطالبون برأسمالية ملتزمة

اجتماعية ومنظمة سياسيا. وفي هذا الاتجاه الإصلاحي يندرج كثير من التصريحات السياسية التي أدلى بها علماء الأخلاق الكاثوليكيين والمنظمات الكنسية (فيماير Wiemeyer 2000).

غير أن مثل هذه التداخلات والمقترحات الإصلاحية تفقد بطبيعة الحال مصداقيتها حينما يظهر للعلن بالتوازي مع ما ينكشف من التلاعب بالمجموعات الاقتصادية الضخمة، وبالتحليلات وبمراجعي الاقتصاد، حالات غير فردية من الانحرافات الجنسية لرجال الدين، وحينما يتم ربط التمسك الحرفي بحماية الحياة بأخلاق جنسية تعمها الفوضوية الشاملة. إن ما يدعو إلى البلبلة على نفس الدرجة هو ما يقوم به الكرادلة والقساوسة في أمريكا اللاتينية الذين دائما ما يدعون عن أننسهم أنهم صوت الفقراء والمضطهدين سياسيا من تحركات تتم داخل السياق الكهنوتي. وهو السياق الذي يتضح مدى تعايشه النفعي اللصيق مع السلطة السياسية. ومن بين هذا في الماضي هذا التعايش النفعئ مع الديكتاتوريات العسكرية التي غضت الكنيسة الطرف عن ممارساتها البشعة، بل ربما حتى باركتها، في الوقت الذي تم شلح (عزل) لاهوت التحرير الاجتماعي الثوري بشكل عملي خارج الكنيسة، وما يفتقد إلى المصداقية أيضا هو الذود عن خاسري العولمة الاقتصادية، بما في ذلك حينما تتولى الكنائس في جمهورية ألمانيا الديمقراطية الإدارة الاقتصادية كما لو كانت لا تقل في شيء عن المجموعات الاقتصادية الاجتماعية المتخمة بالمليارات، وبهذا المفهوم عمل مطران جنوة تيتامانتسي الذي كان يتم التعامل معه على أنه المرشح لتولى منصب البابا على ألا تكون الكنيسة كنيسة للفقراء فحسب، بل أن تكون أيضا كنيسة فقيرة فقرا واضحا. بحيث تقوم الكنيسة بإهداء جزء كبير من أملاكها الفخمة وأن تتوقف عن دفع رواتب القيادات الكنسية نقدا (ها أه 14.7.2001) ـ وهي الرؤية التي ربما تكون قد أثارت الاستنكار والتهكم في داخل الهرم السيادي الكنسي.

لكن بصرف النظر عن مثل هذه التناقضات فقد انفتح فى شكل الكنائس المسيحية، وأيضا إذا ما اقتضى الأمر فى شكل تحالفات دينية أكثر شعبية، مكان آخر لنقد العولمة يتراوح فى المنهجية التى عرضناها هنا ما بين خيارى "الخروج"

و"الولاء". تقف كلا الكنيستين المسيحيتين على مبعدة من النظام الاقتصادى العالمي المتشابك، وتدرجان عالم الحسابات النرجسي في عباءة المعايير "الأخروية"، ويتم ربط المبدأ القيادي لتعظيم الربح بالالتزامات الاجتماعية.

## الاستنتاج: النقد الذاتي لاقتصاد إنرون

إن أحد المشاعر الغريزية التي يطرحها كتاب "الإمبراطورية" قد يتضح صحته في آخر الأمر، وهو أن أشد أنواع نقد رأس المال يأتي من رأس المال نفسه. فقبل نهاية التسعينيات كانت قد توالت التنبؤات الطيبة بأن رأس المال قد تخلص من عرضته الدائمة للأزمات وقد دخل في عصر للنمو لا نهاية له. أما معضلة الاقتصاد الياباني، والذي كان مهاب الجانب و يحظى حتى لحظتها بإعجاب الجميع وغيرها من الأزمات الأسيوية التي تم الادعاء بأنها لا تجاوز النطاق المحلى فقد تجاهلها "المحللون"، لقد تغير المناخ مع نهاية القرن العشرين تغيرا جذريا. فمن ناحية عادت عناصر مسببة للأزمات على صعيد النشاط الاقتصادي وعلى الصعيد الهيكلي إلى التوغل من جديد، حيث فقدت التوازن شركات متعددة الحنسيات كانت تبدو غير قابلة للاهتزاز مثل (أه أو إلى (AOL) أو (فيفندي) (Vivendi)، ومن ناحية أخرى انكشفت مناورات نصب هائلة وعمليات تزوير لا تصدق في طائفة كبيرة من الشركات الأمريكية العريقة مثل إنرون. جلوبال كروسنج، زيروكس، ميريل لونش. تيكو. أي إم كلون، أرثور أندرسن، رايت إيد، أدليفيا، ميرك، ورلدكوم. كويست وغيرها). لقد ظهر للاقتصاد الجديد ملصق جديد: اقتصاد إنرون (جريدة زود دويتشه تسايتونج SZ 16.12.2002، انظر تعليقا على هذا لوفنك Lovink 2002 وموللر 2002 Müller (سوللر 2002). لقد تم إخفاء ديون بالمليارات لدى الشركات التابعة، وتم تكييف المصروفات المعدومة على أنها استثمارات وتم تسجيل مبيعات وهمية. لم يقم المشرفون بالإشراف، ولم يقم المراجعون الاقتصاديون بالمراجعة، ولم يقم المستشارون بتقديم المشورة، ولكن جميعهم اجتهد من أجل تحقيق النفع لأنفسهم قبل أن يداهمهم الوقت. باستغراب شديد علم المستثمرون أن تداول الأسهم بسعر مرتفع لم يكن السبب فيه وجود فرص واقعية في المستقبل. بل كان عادة فقط "سعر تداول عال للسهم" روِّجه كارتل الأكاذيب. أما داخليا فقد كان يطلق على تلك الأوراق المالية لقب "القاذورات" وما كان لأحد أن يضع الثقة فى رجال الأعمال المخاطرين المنعمين مثل الأخوين هافا (Haffa) وأصحاب المؤسسات الإعلامية الذين قدموا للمحاكمة، وهذا الأمر كان يعرفه أيضا المحللون الذين لم يكتفوا بالسكوت، بل نصحوا بالتعامل مع تلك المؤسسات المالية.

مع الكشف الجرزئي عن فضائح النصب هذه كان من المقرر أن يتحرر الاقتصاد من أيدى المقامرين، وكان من المقرر أن تمر السنوات العجاف بعد "التدهور الطبيعي للسوق" وبعد "أزمة التطهير" المعتادة، ولكن الحق يقال فإن لا أحد يعرف عما إذا كانت الكارثة الاقتصادية المريعة قد تم التغلب عليها، إذ حل عليها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر فزع داثم من نشوب الحرب وخوف من أزمة نفطية جديدة، فإذا كان حكماء الاقتصاد، ومدراء الاقتصاد الوطني والمحللون قد أخذوا يحلمون بنمو خال من الأزمات وتقدم إنتاجي أزلي، فإن حديثهم يدور الآن بشكل جاد عما إذا كانت هناك أزمة قادمة ستتفوق على الكساد الكبير الذي شهدته ثلاثينيات القرن العشرين ـ بما يتفق معه من عواقب تخص التضافر في الاقتصاد العالمي، والموقف في مطلع عام ٢٠٠٣ كان يبدو كالتالي: الاستثمارات متوقفة، والأرباح في ركود والانهيارات أصابت النواة الصلبة اللاقتصاد القديم". لقد أحدثت المصيبة لدى المستثمرين ومانحي القروض سلوكا مسايرا للدورة الاقتصادية، فإذا كان من المكن حتى فترة وجيزة الحصول من البنوك على أموال لأي شيء تافه، فإنه يتم أيضا الآن أيضا رفض أفكار تجارية بارعة رفضا صارما.

وفى أعقاب الخسارة الهائلة فى الثقة تخلصت المؤسسات الاستثمارية مثل شركات التأمين على الحياة وصناديق التقاعد من صناديقها للدرجة التى يظن فيها أنه تم منذ ربيع عام ٢٠٠٠ ـ وهو أعلى مستوى وصل إليه داون جونز والداكس - تدمير ما يقرب من ١٦٠٠٠ مليار يورو، وهو ما يساوى ٤٠ ضعفا من عائدات الضرائب السنوية فى ألمانيا، فى حين أن تقلص عائدات الضرائب من أرباح رأس المال يمكن أن يحول ولايات مثل كاليفورنيا وجنان مثل سان فرانسيسكو فى لمح البصر إلى بيوت للفقراء، وبعد أن صنعت تعاملات البورصة لمدة أربعة أو خمسة "أعوام مجنونة" بأكملها (بولين ـ هاباخ) واجهات براقة، كان

سقوطها السريع حقيقة مؤلمة. كما نجمت عن العولمة خسائر حقيقة: فما بين الأعوام ١٩٩٥ و ٢٠٠٠ ارتفعت حصة الأسهم في الاستثمارات المالية لشركات التأمين على الحياة، حتى في ألمانيا المضادة لتقلبات البورصة. وذلك من ١٠ ٪ إلى ما يزيد على ٢٥ ٪ (جريدة تسايت Zeit 4.7.2002) كما لا تزال الاقتصاديات الوطنية الأوروبية تتعلق بالحبل السرى لوول ستريت، وليس أمامها سوى أن تأمل في عودة ثقة المستهلكين الأمريكيين.

تفترض كل السيناريوهات الرسمية أن الاقتصاد العالمي لن يمر بعد ما تعرض له من تدهور إلا بأزمة التطهير المعتادة. لكن من يضمن أن الجوانب الهدامة من "الرأسمالية المفترسة" (هيلموت شميت) لها حقا جانب آخر من العملة يتميز بالقدرة على التطهير؟ ولهذا فإن هناك ما يبرر أن نطرح سؤالا مبدئيا عما إذا كانت عملية إعادة إنتاج الرأسمالية معطلة لأنها لم تعد تعرف "عالما خارجيا". لم تعد تعرف عالما يحكمه منهج محدد. فقد تم تشجيع الأطراف الفاعلة في الاقتصاد. تم تشجيعهم بشكل منهجي على النهم وعلى التخلص من قوى التنافس، وهو ما يعني أن الأسس التي تقوم عليها الإدارة الرأسمالية للاقتصاد ومسئوليته الحسابية وقياس كفاءته الاقتصادية تم التخلص منها. وبهذا أصيبت ثقافة الرأسمالية في مقتل. وزيما تصبح أزمة الشرعية التي تم التنبؤ بوقوعها من وقت طويل حادة عندما يفشل السوق في تحقيق ما وصفه المدافعون عنه دائما على أنها فضائل وضمانات، ألا وهو تحقيق الأسعار العادلة، والاجتهاد دائما على أنها فضائل وضمانات، ألا وهو تحقيق الأسعار العادلة، والاجتهاد الفردي، وشرف رجال الأعمال.

ولكن بصرف النظر عن مثل هذه التحفظات "الغريبة عن عالم الاقتصاد" فإنه أمر مشكوك فيه أن يكون السوق لا يزال هو أفضل هيئة لتنظيم الذات لسلع مثل المعلومات. والطاقة، والحياة (بمفهوم العلوم البيولوجية). حيث ينمو على الأطراف من وقت طويل اقتصاد أسود وتبادل للأنواع، بينما يفرز في المركز اقتصاد شبكي الكتروني متساو إلى حد ما مع مناهج لسيادة المستهلك. وقد أظهرت حركة للتبادل العولى مثل حركة المصادر المفتوحة كيف أن الاستغلال الرأسمالي للمعلومات يؤدي إلى إعاقة التقدم وإلى تدمير الإبداع الخلاق.

وبالتالى فإن السؤال يطرح نفسه عما إذا كانت العولمة الرأسمالية على قمة المقومات البحتمع العالمي، ويتم توصيف هذه المقومات اليوم على

أنها "المجتمع الشبكى" وهو ما يطرح السؤال عما إذا كان المنادون به من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية يفكرون في المقام الأول في إجراء إصلاح وتصويب على أساس المجتمع المدنى "من القاعدة" أم أنهم يفكرون في إعادة تفعيل التنظيم الحكومي. من الآن فصاعدا على المستوى عبر الوطني. وعن طريق رقابة المجتمع المدنى على سلطة الشركات من خلال جمعيات حماية المستهلك وديمقراطية الاقتصاد ومجتمع علمي مفتوح ربما تتقادم هيئات التنظيم البيروقراطية. وبالنظر إلى الإهمال الواضح للمصلحة الرأسمالية العامة يتمنى آخرون أن يعززوا هذه الهيئات التنظيمية من جديد ويطالبون بإعادة جذرية لبناء للمعمار المالى العالمي.

كملخص للقسم الأول يمكننا إذن أن نقرر التالى:

ا ـ من خلال نقد محدد لأيديولوجية العولمة أصبح التشوه الاقتصادى الذى طرأ على نظرية المجتمع العالمى في صدارة التأملات. إن فقدان السمعة الذى شهدته الإدارة الاقتصادية التى أطلق عليه ابتهاجا الاقتصاد الجديد، وعرفت أيضا برأسمالية الكازينو أو الرأسمالية المفترسة أظهرت بوضوح الطابع الإقصائي للاقتصاد الرأسمالي العالمي، كما جعلت ظواهر الظلم الاجتماعي في المقام الأول ظاهرة أمام العيان.

Y ـ يظهر هذا الطابع الإقصائى أساسا فى العلاقة بين الشمال والجنوب، وهو ما يبدو واضحا على سبيل المثال فى إفريقيا التى يتضافر فيها تأثير ظواهر فشل السوق وفشل الدولة على نحو كارثى، وفى هذه الحالة تظهر أيضا العصبية العرقية المتولدة عن الفهم السائد للعولمة على أنه تغريب. إن المجتمعات الإفريقية لا تلهث وراء الثقافة العولمية، بل هى تشارك فيها بشكل يتسم بالمساواة وتقدم إسهامات مستشرفة للمستقبل لإصلاح نظام الاقتصاد العالمي.

٣ ـ إن أوجه نقاط ضعف العولمة كما كنا نعرفها جددت نقدا مستطردا وعمليا مختلف المصادر يرسم طرقا مختلفة للخروج من الاقتصادانية التي يُدّعى عنها أنها بلا بديل ويدعم كذلك التقطيب السياسي.

والآن يجب أن يتم "تصنيف" هذه التحديات المرتبطة بالعولمة التقليدية أيضا من الجانب السياسي. إن التسييس الوجودي في تاريخ الحركات الاجتماعية

تزامن عادة مع نفور مبدئى من السياسة والدولة، وفى هذا الصدد لا يجب أن يظل النقد النظرى معنيا فقط بكيل اللكمات البلاغية على "النيوليبرالية"، بل عليه أن يصيغ منظورا مستقبليا قابلا للتعاطى معه من ناحية الاقتصاد العالى: العودة إلى الدولة التجارية المتماسكة. التوجه مرة أخرى إلى الوحدات الإنتاجية الأصغر المنفتحة على العالم وذاتية التنظيم، أو ربما التوجه إلى الدولة الكونية التى تتمتع بحكومة عالمية موجهة ديمقراطيا؟ وهناك أسئلة أخرى تنضم إلى الأسئلة السابقة: هل تفهم الحركة الاحتجاجية نفسها على أنها "مثل الرمال فى التروس"، على أنها ترس فى حركة تطورية مفضية إلى الدولة عبر الوطنية أو التروس"، على أنها ترس فى حركة تطورية مفضية إلى الدولة عبر الوطنية أو الاحتجاجية على أنها من أنها البيروقراطيات الوطنية، وكيف لها أن تسهم إذا ما اقتضى على أنها للولية الرفاهية الذى لا مهرب منه؟ هل تظل المؤسسات مثل الأمر في إعادة بناء لدولة الرفاهية الذى لا مهرب منه؟ هل تظل المؤسسات مثل منظمة التجارة العالمية والبنك الدولى من أهداف الاحتجاج أم من المقرر أن يكونا شركاء متحالفين فى إصلاح النظام العالمي؟

# القسم الثانى المقاومة والإصلاح

يتصدر هذا الجزء من الكتاب السؤال عن كيفية تحول مناهضة العولة إلى ممارسة سياسية واقعية، وما هي بالتالي الطرق التي تريد حركات المعارضة السياسية أن تسلكها بهدف تحقيق تغييرات في المجتمع العالمي. ويمكن لنا أيضا أن نضع الأنواع النقدية الخمسة التي تم التوصل إليها في الفصل السابق تحت عنوان المقاومة و/ أو الإصلاح، وهو العنوان الذي يذكرنا على استحياء بالحل البديل: إصلاح الرأسمالية أو الثورة عليها. وهذان المصطلحان يتضمنان قضية أساسية استراتيجية تتعلق بتاريخ الحركة العمالية، وهي القضية التي فقدت ما كان لها من قوة جذب، حتى قبل عام ١٩٨٩، وتقادم تأثيرها. ومع ذلك فإنه لا تزال هذه المقابلة من الناحية المجازية سارية المفعول: هل يتغير اتجاه العولة كما عرفناها وكيفيتها، من خلال المعارضة والمقاومة من الخارج، أم أن أطرافها الفاعلة سيكون لديهم القدرة على التعلم في إطار ثورة متقاربة في الأنظمة تدعمها الإصلاحات السياسية؟

كما أن الإشارة إلى الحركة العمالية هي من ناحية أخرى ليست مجرد استعارة؛ فقد كانت الحركة العمالية أول حركة جماهيرية حديثة جعلت مما كان يطلق عليه آنذاك "التناقض الرئيس" بين رأس المال والعمل شغلها الشاغل، وعلى مدى القرن العشرين ظهرت أهداف أخرى ونقاط جديدة للصراع: المساواة بين الجنسين، والمطالبة بحماية مستدامة للبيئة، و احترام الاختلافات الحضارية وحقوق إنسان عالمية النفاذ. وقد قامت الحركات الراهنة لمناهضة العولمة باحتواء هذه الأهداف وإعادة الربط فيما بينها، بحيث يمكننا التساؤل عن الصراع المحوري الذي تطرحه هذه الحركات على بساط العرض وعن البعد التاريخي (تورين وآخرون 1984 (Touraine u.a. 1984).

لكن قبلها أود أن أقدم طرفا فاعلا جديدا على مسرح السياسة العالمية عبر الوطنية بصرف النظر عن الدولة والسوق، وهو ما يعرف بالمنظمات غير الحكومية، لكى نوضح من خلالها علاقة التوتر الأبدية التى تحكم المنظمة و "الحركة": فالمنظمات غير الحكومية تعمل في المقام الأول في إطار مراكز الضغط والتأثير (لوبي) للهيئات السياسية المختصة باتخاذ القرار، وتشاركها الجلوس إلى المائدة في المؤتمرات. أما الحركات الاحتجاجية فإننا نراها في الشوارع والميادين العامة وعلى شاشات التيفزيون. إلا أن هناك مفارقة تجمع بين جناحي نقد العولمة هذين، وهي أنه على الرغم من أن لكليهما تأثيرا داعما للتحول نحو الديمقراطية، فإنه ينقصهما مع ذلك داخليا وخارجيا الشرعية. إن هذه الشرعية الناقصة هي إحدى القضايا الجوهرية المتعلقة بنقد العولمة، وهي في الوقت ذاته أهم تحد يواجه لنشأة كوزموبوليتانية (مواطنة عالمية) عصرية.

# الفصل الثالث فى اللوبى وحول مائدة المفاوضات: المنظمات غير الحكومية

يقع منذ فترة قصيرة في ضاحية برينسلاور بيرج في برلين "بيت الديمقراطية وحقوق الإنسان" في منزل مؤجر تم تجديده حديثا. وقد اتخذت كتيبة كاملة من المنظمات غير الحكومية من هذا المنزل مقرا لها، بعد أن تحتم التنازل قسرا وبعد خلافات طويلة عن المقر السابق الكائن في حي الحكومة لصالح الرابطة الألمانية للموظفين، وهي من الجمعيات القديمة لحماية مصالح أعضائها، وكان قد تم اقتطاع هذا المقر السابق من ممتلكات الحزب الاشتراكي الألماني الموحد على يد الحركة الشعبية في ألمانيا الشرقية. وهنا لا يزال يمكنك بين الحين والآخر أن تشعر بشيء من المخاض الديمقراطي لعصر "التحول" أي بعد تحقق الوحدة الألمانية، وهو - أي التحول - الذي كان يعد حينذاك مثالا نادرا لثورة ألمانية (ديمقراطية). إلا أن روح عام ١٩٨٩ قد ذهبت مع الريح منذ أمد بعيد، حيث تسود الآن أجواء من الخبرة الاحترافية والارتباط السياسي كما هو الحال تماما مم المنظمات غير الحكومية.

يا لكثرة ما يندرج تحت هذا المصطلح: فمن بين المستأجرين في برلين منظمات كبيرة ذائعة الصيت، مثل الفرع الألماني لمنظمة العفو الدولية (المقر الرئيسي لها في لندن)، وكذلك أيضا غيرها من الجماعات الصغيرة ذات النفع العام التي لا تستهدف الربح، والتي لا تحظي بشهرة عالمية كبيرة، ولكنها تتبني هدف تمثيل المجتمع المدني على نحو عابر للحدود، إن المنزل الذي يقع في حي برينسلاور بيرج ببرلين ما هو إلا مقر بين آلاف غيره يعالج فيه ممثلو المجتمع المدنى قضايا عولمية، سواء بشكل تطوعي أو بمقابل. لم يقم أحد بشكل مباشر بتكليفهم بذلك، ولكنهم حققوا معا مكانة مرموقة، فاقت الخيال في بعض

الأحيان، وإذا رغبنا فى تلخيص أحد التطورات الساطعة على المستوى السياسى فى العقد السابق، لقلنا: "تسقط" القوميات. "يحيا" المجتمع المدنى العولمى، وبينما تراجع صيت "كوريريت ورلد" (corporate world) (عالم الشركات) بشكل كبير، ووقفت كل من الدولة والسوق على حد السواء موقف "الفاشل"، فإنه لم يبق من الجهات الباعثة على الأمل سوى المنظمات غير الحكومية.

إن هذا التجمع الذي تم توصيفه على هذا النحو المبهم والتقني قد نشأ على أرض "على المشاع" بين القطاع العام من جهة ومنافسة القطاع الخاص من جهة أخرى. وكان يهدف هذا التجمع إلى القيام بهذا البعد الاجتماعي الذي لم تعد أجهزة الدولة واقتصاد السوق قادرة على تقديمه أو راغبة في تقديمه. جمع مصطلح "المنظمات غير الحكومية" في الدول الناطقة بالإنجليزية منذ وقت طويل مختلف المنظمات والجماعات والحركات التي لم يكن يجمع بينها في بادئ الأمر سوى هويتها المتمثلة في عدم انتمائها للهيئات الحكومية الإدارية، وبكلمات أخرى عدم مشاركتها في الحكم. وعلى الرغم من ذلك يعتبر كثير من الأطراف الفاعلة والمراقبون في المجال السياسي هذه المنظمات اليوم المرشح الأكثر حظوظا لتولى قيادة الحوكمة العولمية، وهذا يعنى القيام بمهام حكومية ذات طابع جديد بعيدا عن فكرة الدولة الوطنية، جنبا إلى جنب مع المنظمات الدولية التقليدية أيضا. علاوة على ذلك يراها بعض المراقبين المرشح الأفضل للحوكمة الرشيدة التي تعنى أسلوبا حوكميا معاصرا، لا يهتم فقط بكفاءة الأداء الإداري، بل براعي أبضا الاعتبارات الجوهرية المتمثلة في الاقتراب من المواطنين ومشاركتهم الفاعلة أيضا ويقيم الأداء الحكومي وفقا لمعايير أخرى للجودة غير الكفاءة (أو "شرعية المخرجات").

المنظمات غير الحكومية: لم يجد أحد حتى الآن ترجمة أفضل لهذا المصطلح الإنجليزى في اللغة الألمانية. أضف إلى ذلك أنه من الصعوبة بمكان أن يتم تحديد المهام والوظائف المتنوعة للمنظمات غير الحكومية بشكل إيجابي. وهذا النقص، لو صح اعتباره نقصا، لا يساوى شيئا قياسا على موجة الحماس التي تسبب فيها "عقد المنظمات غير الحكومية" وما يعرف بـ "إدارة السياسة العالمية على نهج المنظمات غير الحكومية". وتبدو مثل هذه المبالغات مبررة بسبب النمو

الانفجارى لعدد هذه المنظمات ولعدد أعضائها، وكذلك بسبب تزايد الاهتمام بها في وسائل الإعلام، وما تحظى به من تثمين عام لدورها من الرأى العام العالى، إلا أن هذا الحماس الذى فرض نفسه فى البداية قد تضاءل مع مرور الوقت: فالمنظمات غير الحكومية ليست بالتأكيد المنقذ المنتظر للسياسة العالمية، كما أنه لا توجد بين القطبين "حكومى" و "غير حكومى" مباراة غالب أو مغلوب، كان يمكن أن تؤدى فيها خسارة الطرف الحكومى تلقائيا إلى مكسب للتنظيم غير الحكومى أو للحكومة غير الحكومية تنتمى بكل تأكيد "لهذا العالم". كما أنها تعد بالنظر إلى عنوان وموضوع هذا الكتاب من محركى حركة العولة ومصلحيها أكثر من كونها من المعارضين الصريحين للعولة، بحيث يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقيم علاقة ائتلاف وتقسيم للمهام مع هؤلاء المعارضين.

يظهر لنا حينما نسترجع التاريخ أن المنظمات غير الحكومية ظاهرة حديثة لها ماض سابق للحداثة، حيث يمكننا اعتبار المؤسسات الدينية مثل الكنائس والطوائف، وكذلك أيضا المنظمات المهنية في عصر ما قبل الثورة الصناعية (النقابات والغرف) بمثابة الحركات الرائدة من الناحية التاريخية؛ فأهداف هذه الأجهزة الكهنوتية والتعاونية لم تكن تتمثل في المقام الأول في ممارسة النفوذ الدنيوي واغتنام المكاسب، حيث كانت تقدم من خلال أنشطتها - بشكل غير مباشر على الأقل - سلعا اجتماعية عامة، حيث اهتمت المنشآت الكنسية بصحة الشعب وأسهمت الاتحادات التعاونية في تحقيق الرهاهة العامة. وكان الهدف المحوري في الحالين عدم تحقيق نفع خاص من وراء مساندة المحتاجين الذين كانوا يقطنون غالبا المناطق المجاورة لها تماما. ومع ذلك فقد كان هناك أيضا نوع من التضامن يتم ممارسته خارج أسوار الكنيسة ذاتها. كانت الجماعات الدينية والمنظمات الإخوانية تتخطى دائما وأبدا الحدود التي كانت ترسمها الجغرافيا أو السياسة، كما كان يوجد دائما أطراف فاعلة "في السياسة العالمية الخاصة" أخذت في بناء نظام عالى ليبرالي انطلاقا من القاعدة، وذلك ابتداءً بالماسونيين (البنائين الأحرار)، ووصولا إلى الشركات والمؤسسات الخيرية. (فأن دير بييل .(Van der Pijl 1998

وخير مثال على ذلك هو الصليب الأحمر الذى تم تأسيسه فى عام ١٨٦٢، وهو منظمة يمكن تصنيفها بالنظر إلى مدى تأثيرها ومما تتمتع به من سمعة حسنة على أنها بحق بمثابة المخطط الأولى للمنظمات غير الحكومية الحالية. وفيما يتعلق بهذا الخط من الإسهامات الإنسانية، فقد نشأ فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ما يقرب من مائتى منظمة أخرى، وهى التى تعرف الآن فى جملتها بالمنظمات غير الحكومية، حيث أدى مسلكها الدولى وشكلها المتجاوز لنطاق الولاية الوطنية إلى خروجها من بوتقة الدول الوطنية. وقد كانت هذه المنظمات غير الحكومية الدولية ظاهرة مصاحبة، وفى الوقت ذاته المحرك الدافع للمنظمات الحكومية الدولية، والتى تم تأسيسها لتكون تمديدا لفكرة سيادة المدلة الوطنية بعد موجة العولمة الأولى قبل عام ١٩١٤ بغرض تنظيم الحركة العابرة للحدود، وتوحيد المعايير التقنية، وتجنب المنازعات وتسويتها، وكذلك لتوفير ساحة تفاوضية أمام الدول المتازعة.

بالتوازى مع ذلك عالجت الجمعيات والجماعات قضايا كان قد تم تجاهلها داخل الدول الوطنية، وكذلك في إطار العلاقات بين الدول، منها (في إطار منفصل موضوعيا عن بعضه بعضا) تلك الحالة الرثة "للطبقة الرابعة" من طبقات المجتمع، وهي التي تضم العمال، وغياب المساواة بين المرأة والرجل، وإهمال حماية الطبيعة الذي واكب ذروة الحركة الصناعية. كما ظهرت إلى جانب ذلك في القرن العشرين الجماعات السلمية والمناهضة للنزعة العسكرية، أضف إلى ذلك تلك الجماعات التي طالبت بمعاملة إنسانية كريمة للشعوب المستعمرة، وكان وسعت من أجل تحقق غير ذلك من الأهداف الإنسانية والكوزموبوليتانية. وكان القاسم الأعظم المشترك بين كل هذه المبادرات هو أنها كانت المتحدث بلسان جماعات من المجتمع لم يكن بمقدورها أن تعبر بنفسها عن مصالحها؛ فالدفاع نيابة عن الآخرين يعد من الخصائص الجوهرية للمنظمات غير الحكومية التي نخاطب الرأى العام (العولي) والهيئات الحكومية على حد سواء.

منذ عام ١٩٠٠ وما قبلها بقليل، وخاصة فى فترة ما بين الحربين العالميتين عندما بزغت فى جلاء مع تأسيس عصبة الأمم البدايات الأولى لما يمكن أن نصفه "بالحكم العالمي" انتشرت مجموعة كاملة من السلع العامة العولمية: بدءا من

حماية البيئة وتحرير المرأة، ومرورا بالعلاقة بين الشمال والجنوب، ووصولا إلى حماية الأقليات من التمييز. غير أن تأسيس الأمم المتحدة وتنوع أنشطتها وقضاياها بعد الحرب العالمية الثانية كانا هما المحفزين الرئيسين لهذا الانتشار الهائل للمنظمات غير الحكومية، فإلى جانب سياسة حقوق الإنسان التي تبنتها وطورتها الأمم المتحدة من ميثاقها في عام ١٩٤٨ ظهرت منظمة العفو الدولية مثالا يحتذي به لجماعات الضغط الخاصة، باعثة الحياة في حروف إعلانات ومواثيق الأمم المتحدة. ومنذ السبعينيات ساعدت طائفة كاملة من مؤتمرات الأمم المتحدة المخصصة لعلاج قضايا بعينها (في المقام الأول قمة البيئة في ريو دى جانيرو في عام ١٩٩٢) في استمرار نمو هذا "المقعد الثالث". واكبت هذه الفرصة التي أتيحت للمنظمات غير الحكومية لكي تقدم نفسها على أنها مُجمّع من المتخصصين لمعالجة أهداف تنموية عولمية ما تسببت فيه "الثورة التشاركية"<sup>(1)</sup> في الدول الغنية في الشمال من تصاعد الرغبة في المشاركة، فمن خلال تبدل القيم وارتفاع مستوى التعليم زادت الحاجة إلى "أن تمسك بنفسك بزمام الأمور" فيما يتعلق بشئون الحياة الشخصية وأن تشارك في ذلك بشكل "غير تقليدي"، أي خارج نطاق المؤسسات المعتادة (الأحزاب، البرلمانات، جماعات المصالح)، وذلك من خلال المبادرات الأهلية، جماعات المساعدة الذاتية، والمظاهرات، ولم تقتصر هذه الطاقات على المحيط القريب لها والأهداف النرجسية فحسب، بل كانت تتم عادة بدافع من التضامن إلى أبعد الحدود (وهو التضامن الذي كان الملهم له ما توفر من فضاءات اتصالية عولية).

وقد نتج عن هذه العملية التراكمية تسجيل واعتماد من ستة آلاف إلى ثلاثين ألف منظمة غير حكومية (طبقا للتعريف الإجرائي المعتمد وطريقة الإحصاء) تعمل على المستوى الدولي. حيث تحظى معظمها بصفة استشارية في المنظمات الحكومية الوطنية والدولية. ويمكننا بهذا أن نقرر أن المنظمات غير الحكومية تمثل بذلك أولا ابتكارا جوهريا في مجال الأداء الحكومي واتخاذ القرارات على المستوى العولمي، وأنها بذلك صارت طرفا فاعلا في السياسة العالمية لم يعد من

<sup>(1)</sup> أى نشر النظم الديمقراطية والثقافة السياسية فى المجتمعات الغربية الأوروبية فى الستينيات من القرن الماضى من خلال استبدال الأشكال التقليدية للعمل السياسى بأشكال جديدة من أشكال التعبير السياسى. (المترجم)

الممكن تصور غيابه عن الساحة، وثانيا أن مجرد وجود هذه المنظمات يدعم بالفعل ظاهرة إزالة الحدود. ويعرف البنك الدولى، وهو واحد من أهم المنافسين للمنظمات غير الحكومية وفى الوقت ذاته من شركائها، هذه المنظمات على أنها منظمات خاصة تقوم بأنشطة من شأنها تخفيف المعاناة ودعم مصالح الفقراء وحماية البيئة وضمان إمداد المواطنين بالسلع والخدمات الأساسية. و ممارسة بناء المجتمع . (اللائحة التنفيذية ٧٠ . ١٤). وتتميز المنظمات غير الحكومية بتمسكها بمبادئ القيم الإنسانية، وتحقيق أهداف تتمركز أساسا حول الآخرين، وكذلك بالمشاركة التطوعية، وبالتمويل من خلال التبرعات واشتراكات العضوية، وإن كان يجب أن يوضع في الحسبان مؤخرا تنامي الأداء الاحترافي والاقتصادي للمنظمات غير الحكومية.

#### مجتمع مدنى عبر وطنى؟

إن المشاركة لأغراض إنسانية وتطوعية قديمة، ولكنها كانت غالبا موجهة للمحيط القريب والمجتمع الوطنى، وكانت تفهم طبيعة عملها من منظور المستوى الحكومي على أنه "أمر ثانوى" في المقام الأول. وتعود النظرة للمنظمات غير الحكومية اليوم بوصفها الأمل في تحقيق مجتمع مدنى عابر للحدود. عبر وطنى أي بوصفها منظمات غير حكومية عبر وطنية، إلى الخصائص التالية التي أريد التنظير لها الآن بشكل أوسع: فالمنظمات غير الحكومية عبر الوطنية تقدم سلعا عامة عولمية، وتعمل بوصفها شبكات عالمية، وتمارس نوعا من أنواع التضامن العابر للحدود، وتتبع بوصفها "طرفا سياسيا مستقلا جديدا" (هاينس Heins 1900؛ ص ٩ وما بعدها) نموذجا للعمل المؤسسي العولى، كما أنها تحظى باهتمام عولى، مشكلة بذلك بذور الحكم عبر الوطني.

### أ) توفير السلع العامة العولمية

يجب أن نفرق هنا بين المنظمات "التقنية" التى تتيح سلعا بعينها للجماعة وتقدم خدمات محدودة (ابتداء من تقديم العون فى حالات الكوارث، ومرورا بتقديم خدمات تدريبية، ووصولا إلى زراعة الغابات المطيرة). وبين المنظمات التى لها صبغة "سياسية" صريحة، مع الأخذ فى الاعتبار أن "التقنين" يمكن أن يصبح

لديهم طموحات سياسية، وأن مثل هذه التحركات تتم دائما في إطار سياسي، وأوضح أمثلتها المعونات المقدمة لأغراض مكافحة الجوع والمعونات الغذائية. ويمكننا أن نقرر بأن الهدف المشترك للمنظمات غير الحكومية يتمثل في المطالبة بتوفير السلع العامة العولمية التي أهملتها أو تجاهلتها الدولة والسوق أو العمل على توفيرها وضمانها بنفسها. ومن هذا المنطلق يمكننا أن نصنف المنظمات غير الحكومية وفقا لمرتكزات عملها (انظر الرسم التوضيحي في صفحة ١٤٦). وأن نحدد ماهية صراعات مرحلة ما بعد الثورة الصناعية وأن نحدد أيضا الأهداف ذات الطابع العمومي (الكوني). وفي إطار "السداسي الذهبي" الذي يشمل التنمية العولمية، وحماية البيئة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، والعدالة الاجتماعية والديمقراطية تضع المنظمات غير الحكومية نصب أعينها تلك العوامل والأبعاد الغائبة في "العولمة الموجودة فعليا" بحسب رأى المنتقدين أو التي تتعرض للتهديد بفعل تلك العولمة، غير أن هذا لا يعني أن جميع المنظمات غير الحكومية أو حتى غالبيتها تربطها من الناحية المبدئية بهذه العملية التي سبق وصفها علاقة ذات طبيعة ناقدة.

#### ب) شبكات عولية

وإلى جانب ذلك يمكننا تقسيم للنظمات غير الحكومية وفقا لمدى عملياتها (دولية، وطنية، محلية)، إلا أن الجماعات التى يقتصر أداؤها على المستوى المحلى (community based organisations) أصبحت تدرك مع مرور الوقت البعد العولى والسياق "العوحلى" لعملها، وتعبر "الأجندا ٢١" وصيغة الأمر المبتكرة "فكر عالميا، وتصرف محليا" عن قصور كل من هذين البعدين، في حين أنه يتحتم على كثير من المنظمات غير الحكومية بناء على القضايا العابرة للحدود التى تعالجها (الهواء النظيف، حقوق العمال المتجولين. حماية حقوق الإنسان ... إلخ) أن تعمل عولميا وألا تبقى "متوطنة " في أمة بعينها، بل أن تعمل منذ البداية بوصفها شبكة عبر وطنية ذات طاقم عمل دولي. وفي هذا الصدد يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تمارس نشاطا متخصصا محدودا (في الظاهر فقط) (على سبيل المثال: الطاقة الشمسية) أو أن تعالج مجالات متشعبة للغاية من القضايا (نظام

التجارة العالمية)، بحيث يصعب عليك في إطار ذلك أن تميز بين ما يطلق عليه القضايا "الرخوة" (المناخ، التنوع البيولوجي) والقضايا "الصلبة" (السيطرة على السوق المالية، مكافحة الفقر). لأن التغيرات المناخية على سبيل المثال قد أفرزت عواقب اقتصادية "صلبة" منذ زمن بعيد. (ومن لا يصدق ذلك عليه أن يطلع على ميزانيات شركات التأمين). وقد ساد بمرور الوقت الاعتقاد بأن الاتجاهات والقضايا العولمية تتخطى الاختصاصات المتوارثة في الوزارات في الدول الوطنية. وكذلك اللجان المتجاوزة حدود الولاية الوطنية، وبالتالي المنظمات غير الحكومية التقليدية. فعلى سبيل المثال يتطلب مكافحة الفقر مساندة العاملات في مجال الإنتاج الزراعي، بوصفهن نساء في المقام الأول. وبالنظر إلى عامل الاستدامة، فإنه نم يعد من المكن الفصل بين السياسة التنموية والسياسة البيئية على مستوى التخطيط والممارسة. ومن هذا المنطلق تعمل المنظمات غير الحكومية بوصفها شبكات عامة وشاملة يجمعها المطالبة بـ "التنمية المستدامة" (٢٠).

#### ج) التضامن إلى أبعد الحدود

تختلف طرق عمل المنظمات الحكومية في هذه المسألة. فبينما يعمل بعضها بشكل عملى في المقام الأول، يضع غيرها التعليم والحشد في مكان الصدارة. ينظم كثيرون جماعات لمساعدة المحتاجين. بينما يرى آخرون في أنفسهم هيئة للدفاع عن الأفراد والجماعات المحرومة أو الممثلة تمثيلا سيئًا بشكل جيد ممن هم في وضع لا يسمح لهم فعل شيء انطلاقا من قدراتهم الذاتية. ويكمن الإنجاز الحقيقي لمعظم المنظمات غير الحكومية ـ خلافا لجماعات المصالح الكلاسيكية في التضامن متوسط ويعيد الأجل، لاسيما "حب الأكثرين بعدا"، وهو نوع من المشاركة العابرة للحدود لأقدار أناس آخرين لا ينتمون لنفس جماعتك (العرقية، الدينية، الوطنية) ويتعدون حدود المصلحة الشخصية لك. وبذلك أصبحت المنظمات غير الحكومية جهة داعمة ومحركة للإعلام العولي بشكل بارز، مدعمة بذلك إدراك ما هو قائم من تعالق عولي وشاحذة الحواس تجاه ما قد يقع من ضحايا نتيجة للاستعلاء العرقي. ولا يجوز لنا أن نبالغ في تقدير دوافع التفاني من أجل الآخرين التي تحرك عمل المنظمات غير الحكومية (لأنها كثيرا ما تقدم

للعاملين بها تقديرا معنويا أو أنه تتم ممارسة هذا العمل بمقابل)، كما لا يجب أن نسخر منها باعتبارها "بلاهة سياسية". ويمكن في هذا الصدد التدليل على أن الأفراد الأكثر استعدادا للعمل في المنظمات غير الحكومية هم ممن يتحلون بتنشئة اجتماعية دينية وروابط دينية، وعليه تلعب المنظمات الدينية على مستوى العالم دورا بارزا في إطار المنظمات غير الحكومية.

#### د) العمل التطوعي كوظيفة

بالإضافة إلى ذلك تختلف المنظمات غير الحكومية بالنظر إلى درجة مهنيتها ومواردها المتاحة، ومن ضمنها بشكل خاص الوفرة المالية التى يمكن تغطيتها من خلال اشتراكات الأعضاء، والتبرعات، وكذلك عبر التحويل النقدى من الصناديق العامة. وتعمل بعض المنظمات الحكومية من خلال جهاز عالى الكفاءة، وتوظف الملايين من الدولارات، بينما البعض الآخر جماعات قاعدية بسيطة، تعمل بشكل عفوى متقطع ولها ميزانية ضئيلة. وتتنوع المنظمات ما بين منظمات ذات عضوية لها شكل واضح متسع، تتمتع بهيكل قيادى واضح، وأخرى عبارة عن دوائر مغلقة (جماعات بدون أعضاء) (associations without members)، أو جماعات تتسم بالمرونة، دون أن يكون لها هرم إدارى أو هيكل شكلى. وبالتوازى مع ظهور "ذوى المن الحرة الجدد" و"المؤسسات ذات الفرد الواحد"، فقد انتشر في المنظمات غير الحكومية فكرة العمل الشركاتي الذي يهدف إلى تحقيق أهداف ذات نفع عام. وكثيرا ما يشبه هذا العمل نموذج مدراء المجموعات الاقتصادية عبر الوطنية، أكثر من نموذج الإدارة البيروقراطية أو عمل القياديين في داخل جماعات المصالح.

#### ه) برنامج العمل والاهتمام الإعلامي العولى

تشترك المنظمات غير الحكومية في أن العبرة ليست أساسا بعدد أعضائها (أو قدرتهم المالية)، بل بجاهزيتها على التعبئة والحشد، وفي أنه بالتالي يتم تكثيف المساعى الرامية إلى لفت الأنظار إليها في المجتمع الإعلامي من خلال حملات دعاية أو ظهور تم الإعداد له على نحو مثير للجلبة. وتتراوح مثل هذه الأعمال بين الحملات البسيطة لجمع التوقيعات وبين الدعوة على نطاق واسع إلى

حملات المقاطعة والاحتجاج وصولا إلى حملات دعائية محترفة، وعلى هامشها أيضا أعمال عنف وتخريب، ويجدر هنا القول إن اهتمام وسائل الإعلام الذى تطمح إليه وتستثيره بكل ما أوتيت من طاقة معظم المنظمات غير الحكومية يذهب عادة في الاتجاه المعاكس؛ فالأعمال التي لا يرد ذكرها في "التليفزيون" (أو على أقل تقدير في الصحيفة المحلية) لا يعتد بها وكأنها لم تكن. وفي المقابل فإن الأنباء غير التقليدية، ومنها الأعمال غير الشرعية والمسلحة هي التي تحظى بأكبر قيمة إخبارية.

### و) الحكم عبر الوطني

تسعى بعض المنظمات غير الحكومية إلى الاتصال الوثيق بالمؤسسات الحكومية والبرلمانية والتعاون معها، بينما ترغب منظمات أخرى بوصفها حركة مستقلة أن تظل بعيدة عن الدولة بقدر الإمكان. تمهد بعض المنظمات أيضا سبلا مؤسسية جديدة لم يستنفد أحد بعد ما لها من مجال تأثيرى، أما غيرها فلا تقوم إلا بشغل الفراغ الذى تسمح به لها المنظمات الحكومية. بعض هذه المنظمات تعمد بشكل واضح إلى نقد الأنظمة الحاكمة ويرى أعضاؤها فى المنظمات تعمد بشكل واضح إلى نقد الأنظمة الحاكمة ويرى أعضاؤها فى المراكد ويرون فى أنفسهم مصلحين ومبتكرين يتمتعون "بفكر إيجابى". وقد تشكلت مسافة تختلف فى قربها من الشركات (عبر الوطنية) أو بعدها عنها، وهى الشركات التى لا يرفضها رفضا جذريا ولا يقاومها بالتصادم معها بالمواجهة من حين لآخر سوى المنظمات غير الحكومية ذات التوجهات المناهضة من حين لآخر سوى المنظمات غير الحكومية ذات التوجهات المناهضة الترأسمالية. ويستهدف معظم النقد الموجه المنظمات الحكومية عبر الوطنية، البنك الدولى وصندوق النقد الدولى)، كما يستهدف هذا النقد أيضا أجهزة الدولة الوطنية.

وقد تكون فى كل هذه السياقات بالتزامن مع التوسع الكمى الهائل للمنظمات غير الحكومية تمايز لا تخطئه العين فى الأدوار المختلفة لهذه المنظمات، حيث تظهر بوصفها:

ـ حملة شعلة التنوير الذين يكشفون الحقائق وينشرون المعلومات المحجوبة، وتلك التي سقطت ضحية لمقص رقابيا(٢٢)

::

- حراس أو "كلاب الحراسة" الذين يفضحون التجاوزات الحكومية وغير الحكومية ويصرون على إزالتها أو توقيع العقوبة المرتبطة بها؛
- هيئة الدفاع التى تتبنى المصالح غير المعلن عنها أو غير الممثلة التمثيل الكافى:
- ـ خبراء يؤثرون في القرارات الحكومية وغير الحكومية ويقدمون خبرة مضادة؛
- رجال أعمال ذوى خلق يضعون فى حملاتها الدعائية البشرية جمعاء، والطبيعة بأكملها، وكذا الأجيال القادمة نصب أعينها؛
  - ـ منافسين يوفرون خدمات غير متاحة أصلا، أو نافصة نقصا شديدا.

وبتوليها مثل هذه الأدوار التي كثيرا ما تتداخل في الحياة العملية تجد المنظمات غير الحكومية نفسها في علاقة تنافسية حقيقية مع الأطراف الفاعلة المستقرة على الصعيد السياسي والاقتصادي، على سبيل المثال وسائل الإعلام، وجهات التحقيق، والأحزاب والعلماء والشركات الخدمية، وهي تضع ارتباطات اتصالية جديدة وأولويات في اتخاذ القرارات وتؤسس بذلك أيضا حقا في القيادة مناهضا للنخبوية. وإذا أرادنا أن نعالج مهام المنظمات غير الحكومية بشكل أكثر منهجية فبإمكاننا أن نشدد في المقام الأول على أربعة إنجازات: توزيع السلطة، وتحقيق التضامن، وتطبيق العلم، وتداخل القيم.

وعند هذه النقطة لا مفر من طرح السؤال التالى: من يراقب هؤلاء المراقبين؟ (فون فايتسكر 2001 Weizsäcker بايزهايم 1997 Beisheim. شميت/ تاكه .Schmidt/Take 1997. ألتفاتر/ بوننجريبر 2002 Schmidt/Take 1997. ألتفاتر/ بوننجريبر 2002: 2001: 1997) فمن المعروف أن جميع الفضائل يمكن أن تنقلب إلى رذائل: ومن يفضح الأوضاع الخاطئة، ويثير ضجة في الرأى العام يخرق إجماعا وضعا تهكميا) تعود أن يمرر الأحداث في استسلام. إلا أنه يتهدده في ذات الوقت خطر أحادية الرؤية التي يمكن أن ينتهي بها المطاف إلى قيام حملات

صليبية أخلاقية وخطابات شعبوية مليئة بالبلاغة الجوفاء. كما أن من يهتم بأمر الجماعات المهملة ويعمل من أجلها يمكنه أن يحول هذه الجماعات عن غير قصد إلى زبائن له، وأن يبالغ فى فرض وصايته عليها، وأن يجعل منها نزيلا دائما فى سجن التعلق به، وبذلك تتكرر المعضلة المعروفة التى تتعرض لها دولة الرفاهة، وهى أنها لا تقدم "مساعدة لساعدة النفس".

### خصخصة السياسة العالمية

أوضحت النظرة العامة التى القيناها فى الجزء السابق أنه يندرج تحت مسمى المنظمات غير الحكومية مدى واسع جدا من التعبئة ما بين الدولة والسوق التى تقوم بها حركات المجتمع المدنى، وهو ما يتم اليوم أساسا على المستوى عبر الوطنى، ولا يمكن لنا أن نسقط سياسة المصالح التعددية التى تميز المستوى الوطنى هكذا ببساطة على المستوى العولى، حيث تختلف المقومات التى تحكم تجمع المصالح والتعبير عنها؛ إذ يلتقى على المستوى العولى مختلف الثقافات والمؤسسات السياسية غير المتجانسة مع بعضها بعضا، حيث تتخذ العلاقة بين الدولة والسوق والمجتمع المدنى فى إطار العولمة ثقلا مختلفا، ولا يكون من السهولة بمكان تعميم الأعراف والمارسات التقليدية فى إطار الديمقراطيات التفاوضية فى الغرب. وفى هذا المجال أيضا تطأ المنظمات غير الحكومية أرضا حديدة.

ويمكننا هنا أن نبرز أحد إنجازات المنظمات غير الحكومية التى لا يختلف عليها أحد، ألا وهو جعل العمليات المعتمة التى تحكم اتخاذ القرار فى الحكومات عبر الوطنية أكثر شفافية، فهناك "شبكة من أسفل" عبر وطنية تناهض حركة "العولمة من أعلى"، وتساعد فى ترويج وتنفيذ برامج بديلة تستهدف العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والمشاركة الديمقراطية. وبذلك تعد معظم المنظمات غير الحكومية مناهضة للعولمة كما كنا نعرفها، وبمساعدة رأس المال السياسى الأخلاقي هذا طورت المنظمات غير الحكومية بدائل تصميمية وتنفيذية لبرامج إعادة الهيكلة الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والسياسة التجارة الحرة المتناقضة فى حد ذاتها، والأحادية التي تتبناها منظمة ولسياسة التجارة الحرة المتناقضة فى حد ذاتها، والأحادية التي تتبناها منظمة

التجارة العالمية. وبفضل الصدى المتزايد الذى تحقق لم تعد المعرفة بهذه البدائل مقصورة على المقربين أو الدخلاء. ولابد لنا بالنظر إلى المنظمات غير الحكومية أن نفند الاتهام القائل بأن مناهضى نموذج العولمة التقليدى ظلوا على موقف مضاد ولم يتمكنوا من طرح بديل يقوم على أسس علمية، فالعكس هو الصحيح، حيث اضطر حتى النقاد أن يقروا لهم بقدر عال من الكفاءة الاستشارية والخبرة المضادة، وهو ما فتح الباب لمن كانوا في السابق دخلاء ليدخلوا اللجان البرلمانية الوطنية وأيضا المؤتمرات الحكومية الدولية.

ونستنتج من ذلك أيضا أنه لم يعد هناك "داود ضد جالوت"، حيث تحولت منذ أمد بعيد بالفعل كثير من المنظمات غير الحكومية إلى منظمات متعاونة مع الحكومات. وفي هذا الصدد فعلينا أن نحذر من المبالغة في تقدير دور المنظمات غير الحكومية وهو ما يتضمنه شعار "إدارة السياسة العالمية على نهج المنظمات غير الحكومية"، إذ لا تزل أجهزة الدولة والكونسترتات متعددة الجنسيات هي القوى الفاعلة المهيمنة بكل وضوح، أو بكلمات أخرى فإن ذيل الكلب لا يهتز مع الكلب نفسه. لقد أوجدت سياسة التحرر الاقتصادي منذ السبعينيات من القرن الماضي، والتي وصفت بأنها خصخصة للسياسة العالمية (برول وآخرون Brühl u.a. 2001) بالتأكيد فراغات للمنظمات غير الحكومية، غير أنها لم تستطع هي الأخرى أن تصحح من أوضاع الفوضي والتخبط في السوق العالمي أو المجتمع الدولي، ناهيك عن أن تقضى عليها تماما. بل إن بعض هذه المنظمات قد تعانقت وتعمل بوصفها أجهزة تنفيذية لسياسة بينية و تنموية لا تخضع للرقابة العامة. ولم تكن التسعينيات عقد المنظمات غير الحكومية فحسب، بل أيضا عقد إزالة الطابع السياسي عن السياسة العالمية بالمفهوم التقليدي. ولذلك يشكو كثيرون ممن كانوا قبل عشرة أعوام يعقدون آمالا كبيرة على المنظمات غير الحكومية من أن القرارات المهمة فعلا لا تزال تتخذ من خلف الأبواب المغلقة وأن الأطراف الفاعلة في المنظمات غير الحكومية قد تم الحد من تأثيرها لتصبح جزءا من النخبة.

وفيما يتعلق بالعمل شبه الحكومي الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية فيمكننا أن نشير في المقام الأول إلى وجودها في النصف الجنوبي من العالم،

وأن نذكر هنا مثالا واحدا: فمنظمة بروشيكا وهي منظمة غير حكومية كبيرة في بنجلاديش تعد بالفعل دولة داخل دولة، وهي تحصل على أكثر من ثلاثين مليون يورو من الحكومة البريطانية لتمول بها برنامجا تعليميا للفتيات والسيدات، يتحدى تحديا حقيقيا ما هو متوارث في هذه الدولة الإسلامية من فصل بين الجنسين ويقاوم المساعي الرامية إلى أسلمة النظام التعليمي العلماني. وبذلك نشأ تنافس حقيقي بين المدارس التي تدار بأموال المساعدات التنموية الغربية (وإلى حد ما تمولها بعض الكنائس المسيحية) والكتاتيب التي تنفق عليها مصادر سعودية أو باكستانية. ففي إحداهما تسود المساواة بين الذكور والإناث، وتكون اللغة الإنجليزية هي لغة التدريس، وفي الأخرى لا يتعلم سوى الذكور، وذلك باللغة العربية أو الأوردو، وهذا الصراع بين المدارس وصل إلى حد تمويل الأحزاب السياسية في الانتخابات، حيث ساندت على سبيل وصل إلى حد تمويل الأحزاب السياسية في الانتخابات، حيث ساندت على سبيل المثال منظمة اليسوعيين الأمريكية ASA حزب رابطة العوام العلماني (الإيكنوميست 15.9.2001).

وتقابلنا هذه الإشكالية على نطاق أوسع أيضا، حيث توزع المنظمات غير الحكومية الآن ما يقرب من خمس المساعدات التنموية التى تقدمها الدول الصناعية (في عام ٢٠٠٠ أكثر من ثلاثة وخمسين مليار دولار أمريكي). ولذلك يروق للبنك الدولي أن يتعاون مع المنظمات غير الحكومية بوصفها "منظمات شعبية ممتدة الجذور" لما لها من رسوخ قوى على المستوى المحلى، ولما اكتسبته من خبرة تنموية في توجيه الأعمال إجرائيا "على أرض الواقع"، وأيضا للتقدير الذي تحظى به لقدرتها على التكيف والابتكار، كما يرجع ذلك أيضا إلى تطويرها "أساليب ووسائل تشاركية"، والتزامها طويل الأجل ولأنها تعول على الاستدامة، وما تتميز به تحديدا من كفاءة أكبر في إدارة المصروفات. (غير أن البنك الدولي يبرز بعض مساوي هذا التعاون المتمثلة في القدرات المحدودة للإدارة المالية، وغياب الاتصال والتعاون داخل حدود المنظمة الواحدة، وغياب تفهمها للسياق الاقتصادي الاجتماعي الأكبر)(٢٤).

إن ممثلى المنظمات غير الحكومية على المستوى المحلى هم شركاء مطلوبون، لأنهم يعملون بشكل أكثر كفاءة من مجموعات الخبراء الذين يرسلون من الخارج،

ولأنهم بوصفهم أرباب العمل يحظون أيضا بحب السكان المحليين. وبذلك تسهم المنظمات غير الحكومية إجمالا في إضفاء الشرعية على المشاركة المحلية. ولكن إذا أمعنا النظر الناقد إليهم ينظر إليهم على أنهم رواد بديلون لمصالح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أو حتى على أنهم شكل آخر من أشكال القمع "الشمالي". ويرى البعض المنظمات غير الحكومية على أنها "هيئة تسعى للتكيف المجتمعي وتضفى الشرعية على مشروع الهيمنة الذي تتبناه العولمة النيوليبرالية، وهي بذلك تسهم بطريقة مختلفة في تقبل العولمة" (ألتفاتر/ بروننجريبر 2002 Prand). انظر أيضا براند (Brand 2001).

(ألتفاتر وآخرون Altvater u.a. 2000) ذلك التوازن الصعب بين العمل في لوبي متماش مع النظام السياسي، وبين الحشد المرتبط بنقد الأنظمة الحاكمة، وكذلك العلاقة الغامضة مع الفاعلين المهيمنين على العولمة. ومع ذلك فإن الشكوك في مدى استقلال هذه المنظمات لها ما يبررها، طالما أنها تنهل أساسا من الإعانات الحكومية أو تنفق على نفسها في المقام الأول عن طريق تقديم الخدمات التجارية. كما ينعكس من خلال هذه المنظمات غياب استقلال المجتمع المدنى و "القطاع الثالث" في علاقتهما بالسوق والدولة.

# الخبراء والخبراء المضادون: منظمة التجارة العالمية مثالا

وبهذا يتضع ما يمكن أن يكون "للمجتمع المدنى العولى" من جوانب سلبية مظلمة: فبقدر ما بوسع المنظمات غير الحكومية أن تناسب نظاما عالميا جديدا عبر وطنى، فإنه بوسعها أيضا أن تناسب ما يعرف "بالعصور الوسطى الجديدة"، وهو الوصف الذي يطلق على حالة الفوضى التي يشهدها الإقطاع الجديد، حيث تتقلص وظائف الدولة إلى الحد الأدنى. وينتشر التطرف السياسي والإقصاء العرقى. والأصولية الدينية جنبا إلى جنب مع انتشار الأنظمة عبر الوطنية، حيث يتم كل ذلك في عباءة المجتمع المدنى، وعلى نحو عابر للحدود. (وعليه فإنه يمكن أن تصنف المافيا أو منظمة القاعدة على أنها منظمات غير حكومية"، حتى أن بعض النقاد يرون أن توديع "أسطورة المنظمات غير الحكومية" هو شرط جوهرى

لإرساء ديمقراطية حقيقية في المجتمع العالمي. (هيرش 1999)، روت Hirsch 1999)، حيث يرون أن المنظمات غير الحكومية لم تغير سوى أسلوب الحكم عبر الوطني، ولكنها لم تغير وجهة الحكم عبر الوطني أو النتائج المترتبة عليه، ويجرى استغلالها يوما بعد يوم على يد المجموعات الاقتصادية العظمى لأغراض بناء الثقة، وعلى أية حال يمكن له عملية ريو" أن تحجّم من الآمال المبالغ فيها المنعقدة على المنظمات غير الحكومية؛ فهي تلك القمة التي لا يمكن اعتبارها ناجحة إلا بتوفر قدر هائل من طيب النية، وهي نفس القمة التي قادت في خريف ٢٠٠٢ إلى المؤتمر الهزيل الذي عقد في يوهانسبيرج، وهي أيضا القمة التي لم تؤد إلى تحقيق أي تقدم يذكر في سياسة المناخ.

أما الشيء الأكيد الذي تحققه المنظمات غير الحكومية على مائدة المفاوضات عادة فيتمثل في الإبطاء من اتخاذ القرارات، وهو الأمر الذي يعتبر مثار فزع كل البيروقراطيات الوطنية وعبر الوطنية، ولكنها بذلك نجحت أيضا في نهاية الأمر في الحيلولة دون حدوث بعض ردود الأفعال السريعة غير المحسوبة التي تنتج عن ضيق الأفق الناجم عن الاعتماد الحصري على الخبرة الفنية.

وإذا أمعنا النظر في أشكال المنظمات غير الحكومية عبر الوطنية ووظائفها بشكل عقلاني لأمكننا أن نقرر أنها نتيجة لعملية إزالة الحدود المزدوجة ، أي إزالة الطابع الإقليمي من على الأجندة الوطنية للدول، والتحرير من الفكر القائم على مسئولية الفرد عن "مجال تخصصي" بعينه، كما يمكننا أن نقرر أيضا أنها في الوقت ذاته تدعم على نحو حاسم عملية إزالة الحدود . إن المنظمات غير الحكومية هي طرف فاعل مهم وجديد على ساحة السياسة العالمية. والتي يمكن لهيكلها الشبكي أن يؤثر على الأنشطة الحكومية للدولة. وكذلك على الأنشطة الاقتصادية للشركات. تتميز المنظمات غير الحكومية بطبيعة الحال بقدر أقل من الاستقرار مقارنة بالمنظمات الحكومية، ولكنها في المقابل تتمتع بقدر أعلى من المرونة، توفرها لنفسها عن طريق تنظيم أفقي ومتداخل لمجالات عملها. ويمكنها أن تتلاءم بشكل أفضل مع مختلف المعطيات الإقليمية والمحلية فيما يتعلق أن تتلاءم بشكل أفضل مع مختلف المعطيات الإقليمية والمحلية والتركيز على الشروعات، لتكون بذلك نموذجا للمنافسة التعاونية على الصعيد السياسي.

وبذلك ترتسم في الأفق جهة اختصاص جديدة بين الدولة والسوق يتعين اختبار قدرتها على الإنجاز في كل حالة على حدة. فجهاز الدولة يضمن عملية صنع القرار على نحو جمعى من خلال هيكلها الهرمى، أما السوق فيضمن التوزيع السلعي وبالتالي عملا تجاريا عقلانيا. يمكن أن يتمثل دور المنظمات غير الحكومية على أحسن تقدير في توفيرها تلك الآليات التنظيمية الضرورية لتحقيق تضامن وتشابك عبر وطنيين. وهي بهذا تتولى القيام بأدوار توجيهية بعيدا عن نطاق الدولة الوطنية، ويمكنها أن ترفع من كفاءة معالجتها القضايا العولمية، وفي الوقت نفسه أن ترفع من قدر شرعيتها على صعيد المجتمع المدني، وأن تسبهم على نحو مثالي في دمقرطة النظام الدولي. ومهما كان الوضع فإن المنظمات غير الحكومية قد دخلت بالفعل في علاقة تنافسية مع الأطراف الفاعلة التقليدية التي تختص ببناء الرأى والإرادة، وهي الأحزاب، وجماعات المسالح، ووسائل الإعلام. ولكنها تتميز عنهم بحرية أكبر في الحركة، وزمن استجابة أسرع، لأنها غير مضطرة على نفس الدرجة أن تعمل حساب المكتسبات المتوارثة، كما أنها تتمتع بهيكل وتشبيك بطبيعتهما عبر وطنيين، وبمقدورها أن تنسق بين القضايا على نحو أفضل - الأسواق، وحقوق الإنسان، والمنتجات الماركة، وعمل الأطفال، وبراءات الاختراع، وحق المرأة في تقرير مصيرها ... إلخ. ويمكننا من خلال نموذج منظمة التجارة العالمية التي أصبحت اليوم "سبب الهياج العصبي" لكثير من المنظمات غير الحكومية، أن نوضح ماهية مثل هذا الإبطاء أو عرقلة أداء السياسة الاقتصادية بحسب توصيف الأطراف الحكومية الفاعلة لهذا الإبطاء.

إن منظمة التجارة العالمية عبارة عن مجموعة دينامية من الاتفاقيات أعقبت الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة المعروف باتفاقية الجات التى التهت أجلها بانتهاء جولة أورجواى (١٩٨٤ ـ ١٩٩٤)، حيث ارتفع عدد الدول الأعضاء من ١٠٤ دول في البداية ليصل إلى ١٤٢ دولة في ديسمبر عام ٢٠٠٢. والمجلس العام لمنظمة التجارة العالمية ومقره في جنيف ما هو إلا هيكل بيروقراطي ضئيلا يترأسه أمين العام (كان يترأسه في عام ٢٠٠٢ سوباتشي بانيتشباكدي لأول مرة ممثلا لدول العالم الثالث)؛ أما المؤتمر الوزاري للدول الأعضاء فهو يلعب دورا حاسما، وهو ينعقد بدوره مرة كل عامين ويتم الإعداد له

بواسطة مجموعة من اللقاءات المختصة بالمحالات المختلفة. وتهدف منظمة التجارة العالمية إلى تحرير تجارة السلع والخدمات تحريرا كاملا على مستوى العالم، وذلك ما يتضح من خلال البعد التاريخي لها: كانت اتفاقية الجات طفلا غير مرغوب فيه، وبالتالي طفلا هزيلا لعائلة مؤسسات بريتون وودز (-Bretton Woods )، التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تطمح من خلالها إلى أن تعيد تنظيم وإحياء الاقتصاد العالمي الرأسمالي بعد عام ١٩٤٥. وبالنظر إلى التاريخ الأمريكي والأيديولوجية الأمريكية فإنه كان أمرا واضحا أن العالم القديم (والاستعماري) لم يكن في حاجة إلى الديمقراطية والاستقلال فحسب، بل أيضا إلى الرخاء الاقتصادي بوصفه شرطا مسبقا وفي نفس الوقت هدفا في حد ذاته، وهذا ما كان يمكن تحقيقه في المقام الأول عبر التجارة غير المقيدة بين الجميع، وفقا للاعتقاد الأمريكي. (وإلى جانب ذلك كان بالطبع تخفيض الجمارك وغيرها من معوقات التجارة في مصلحة المصدرين الأمريكيين عند تحولهم إلى اقتصاد السلام). غير أنه آنذاك لم يصل الأمر إلى حد تأسيس منظمة تجارة دولية (ITO) ذات شأن كبير وبكل الصلاحيات الكاملة التي يتمتع بها صندوق النقد الدولي، لأن الانعزاليين من الأمريكيين من ناحية رفضوا تقييد متعدد الأطراف لحركة التجارة ، ومن ناحية أخرى لأنه كانت هناك مطالب بحماية الاقتصاديات الوطنية الأكثر ضعفا من الواردات، انطلاقا من وجهة النظر الرأسمالية التجارية (الميركانتيلية)<sup>(1)</sup>. إلا أن اتفاقية الجات كانت على الرغم من ذلك نوعا ما أنواع "اتفاقا لنزع السلاح لصالح الرأسماليين التجاريين"، فقد انخفض المستوى الجمركي العولى منذ عام ١٩٥٠ انخفاضا مستمرا، كما أنه أيضا أمر لا شك فيه أن هذا الأمر قد أسهم إسهاما جوهريا في تعاظم عام للنمو الاقتصادي وللرخاء في النصف الثاني من القرن العشرين، وبالتالي في العولمة الاقتصادية؛ فالمجتمعات المفتوحة لها أسواق مفتوحة، واقتصاديات السوق تسهم في التحول الدائم نحو الديمقراطية.

<sup>(1)</sup> نظام برى أن السياسة الاقتصادية يجب أن تنبنى على توفير أكبر كمية ممكنة من المعادن النفيسة وخاصة الذهب، وقد ساد هذا النظام الاقتصادي في القرنين السادس عشر والسابع عشر في أوروبا، وعمل على تعزيز سلطة الدولة السياسية والاقتصادية عن طريق تدعيم التجارة الخارجية والصناعة. (المترجم)

كانت اتفاقية الجات مؤسسة حكومية دولية لا تتمتع بصلاحيات خاصة بها، تصدر مهامها "تسوية النزاعات"، وهو إجراء لتسوية المنازعات بين الدول، وهو إجراء يتطلب الإجماع داخل مجلس الجات، وتمنح لكل دولة تتهم بانتهاك القواعد قدرا معقولا من الحق في الاعتراض واستخدام الفيتو. كانت هناك أربعة مبادئ رئيسة تحكم الجات. تماما كما هو الحال مع منظمة التجارة العالمية التي تم تأسيسها عام ١٩٩٥: حظر التمييز العنصري، ومبدأ المعاملة بالمثل، والشفافية، والتعددية. أضف إلى ذلك مبدأ الدولة الأكثر رعاية، والذي ينص على أن تحظى جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تلقائيا بالمميزات التجارية التي تمتعت بها إحدى الدول. وعلى مر العقود اتسع الهدف الأصلى المتمثل في تحرير تجارة السلع والخدمات ورأس المال ليشمل جوانب أخرى، منها قواعد للاستثمارات الخارجية والمنافسة، وقواعد لقانون العمل والملكية الفكرية. وبذلك دخلت عوامل التبادل التجاري غير الجمركية إلى حيز الاهتمام. وفي الوقت ذاته تدخلت منظمة التجارة العالمية تدخلا كبيرا في حقوق الدول الأعضاء (أى بالتالى في سيادتهم كدولة وطنية)، بل إن هذا التدخل امتد ليشمل مجالات كانت تختص بها منظمات دولية أخرى ـ في سياسة العمل لمنظمة العمل الدولية ومقرها جنيف أيضا، وفي قضايا نظام الاقتصاد العالمي الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة العالمية والتنمية، وفي السياسة البينية العالمية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ولم يعد مبدأ الإجماع ضروريا عند تسوية النزاعات التجارية، بل إن منظمة التجارة العالمية اكتسبت قوة جبرية مؤثرة من خلال ما عرف بـ آلية استعراض السياسات التجارية، وهو الاسم الذي يطلق على وسيلة زاجرة لتسوية النزاعات لم يعد في استطاعة مخالفي القواعد أن يحيدوا عن الرضوخ لها، فإما أن يدفعوا تعويضا للدولة المتضررة، وإما أن يضرض على صادراتهم غرامة جمركية. والجدير بالذكر أنه على صعيد السياسة الدولية لا يوجد من يتمتع بمثل هذه السلطة لفرض العقوبات سوى مجلس الأمن الدولى.

فبينما تم بالفعل تحقيق تقارب اقتصادى على مستوى العلاقات الدولية عن طريق الأجندة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية التى جعلت معايير الاستثمارات أمرا بديهيا، دون أن تسرى تلك البديهية على المعايير البيئية أو الاجتماعية، فإنه

من جهة أخرى اتسعت دائرة اختصاصها اتساعًا كبيرًا ـ من ناحية عن طريق الاتفاقية الإطارية للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، ومن ناحية أخرى من خلال اتفاقية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالتجارة، والتي تهدف إلى حماية الملكية الفكرية (براءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والعلامات المسجلة، وأسماء الماركات) حماية شاملة وجعلها قابلة للتسويق التجاري بشكل أفضل. وهذا التوسع يمنح المنظمة قدرا هائلا من السلطة تجاه الدول الوطنية. وهو الأمر الذي دفع بمناهضي "سياسة التجارة النيولييرالية" إلى أن يجعلوا من المنظمة على نحو بكاد يكون حتميا هدفا لنفورهم، كما أدى ذلك أيضا إلى أن يظهر على السطح السؤال الأكثر أهمية عن مصدر الشرعية التي تستقي منها منظمة التجارة العالمية الحق على سبيل المثال في أن تتخذ إجراءات ضد احتكار الإمداد بالكهرياء أو بالغاز الطبيعي، أو أن تتخذ إجراءات بحق تليفزيونات الدول. أو أن تتدخل في ترخيص الأدوية، أو أن تمارس حق إعطاء براءة الاختراع للمعارف العامة التقليدية في مجال الطب الطبيعي أو المجال الزراعي. وقد يمكن للبعض دفاعا عن منظمة التجارة العالمية أن يقول إن ذلك يرتكز على قرارات الأغلبية أو قرارات الإجماع من قبل الدول الأعضاء، المستول عنها ممثلو الدول الوطنية الذي تم انتخابهم سلفا، ولكن في حقيقة الأمر فإنه يسود بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية نوع من التدرج الهرمي، حيث تأتى في المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي أدى في كثير من الجلسات إلى حدوث مشاورات سرية مخزية، كما أنه لا يكاد يكون ممكنا. من ناحية أخرى أن نصف الممثلين الوزاريين للدول في المنظمة بأنهم عرضة للمسائلة أمام البرلمانات الوطنية، وذلك لغياب الشفافية والاهتمام.

وبناء على هذا الأساس الواهن من الشرعية بدأت منظمة التجارة العالمية لأول مرة في اجتماعها في سنغافورة في عام ١٩٩٦ بالاقتراب الحذر من المنظمات غير الحكومية. شأنها في ذلك شأن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. حيث صارت الاستعانة بالمنظمات غير الحكومية والتعاون معها الآن أمرا ممكنا حتى في مجال تسوية المنازعات، حيث أخذت المعلومات تتدفق بشكل أفضل، وأخذت تنعقد بشكل دوري النقاشات حول مختلف الموضوعات مع

المنظمات البيئية والمنظمات المثلة لمصالح العاملين. ولكن مقارنة بغيرها من نظم الحكم عبر الوطنية (صندوق النقد الدولى، البنك الدولى) ظل هذا الحوار مبتسرا، مع الأخذ في الاعتبار أن مجلس الأمانة في جنيف قد يكون أكثر تفتحا في هذا الصدد من ممثلي الدول الأعضاء أنفسهم. وفي إطار منظمة كانت تسعى دائما إلى إزالة "المعوقات الخفية للتجارة" أصبح يُنظر إلى جماعات البيئة والنقابات على أن هذا الوصف منطبق تمام الانطباق عليها، أي أنه ينظر إليها على أنها مواثق أمام تحقيق المنظمة لمهامها.

وعلى العكس من ذلك يروق لحماة البيئة وحماة المستهلك أو ممثلو مصالح العاملين أن يثقوا ثقة أكبر في تشريع وطنى "محكم"، يمكنهم كلوبي ممارسة تأثيرهم عليه، من ثقتهم في حل معقد للمنازعات يتم على صعيد متجاوز نطاق الولاية الوطنية. وعليه كان على الأوروبيين أن يقبلوا صاغرين أن يصدر الأمريكان لحما بقريا معالجًا هرمونيا، وأن تؤيدهم - أي المصدرين الأمريكيين -منظمة التجارة العالمية في ذلك (غير أن السبب في ذلك كان - كما يقال - يكمن في عجز ممثلي الاتحاد الأوروبي عن تقديم الدليل العلمي)، كما نزل إلى الأسواق الأمريكية لحم تونة مكسيكي تم اصطياده بطرق تسببت حتما في نفوق حيوانات الدولفين المتمتعة بالحماية، وذلك على الرغم من اعتراض حماة الحيوان من الأمريكيين. ولكن هناك حجج أخرى تقف في صف منظمة التجارة العالمية والمتمثلة في أن الحكومات الوطنية تخضع بشكل أكبر للوصاية التي تفرضها عليها جماعات المصالح القوية، بينما تجرى تسوية المنازعات بشكل أكثر علنية، ولولا ذلك لكان الطرف الأقوى قد فرض حقوقه على الآخرين في حالة نشوب حروب تجارية بالمعنى الحرفي للعبارة. أضف إلى ذلك أن المنظمات غير الحكومية لا تتفق فيما بينها على أية حال إذا ما كان عليها أن تعلن منظمة التجارة العالمية بناءً معيبا غير قابل للترميم، كما قال والدن بيلو (Walden Bello) أو لورى والاش (Lori Wallach)، بينما تطالب المنظمة الأمريكية بابليك سيتيزن (المواطن العام) لحماية المستهلك بتطبيق شعار "يا منظمة التجارة العالمية، خففي وزنك وإلا غرقت" (shrink or sink) التي أُطلقت في مواجهة النفوذ المتنامي لمنظمة التجارة العالمية، أم أنه يمكننا أن ننظر إلى منظمة التجارة العالمية على

أنها قابلة للإصلاح، بل وبوصفها حجر الأساس لنظام اقتصادى عالمى جديد، وذلك كما يطالب كل من عالمة الاجتماع الأمريكية ساسكيا ساسن (Saskia) ومنظمة جيرمان واتش (ا).

وفى النهاية يرمى كل هذا إلى طرح السؤال عما إذا كانت عملية "إلغاء العولة"، أى التركيز على الأسواق المحلية والإقليمية، وتعزيز اقتصاد الكفاف، سيكون أكثر نفعا للمنتجين فى دول العالم الثالث وللمستهلكين فى دول العالم الأول من نظام صارم للتجارة الحرة الذى لا يخدم فى المقام الأول سوى سلاسل متاجر المواد الغذائية، وكونسرتات الطاقة والتكتلات الإعلامية العملاقة، وكذلك أصحاب براءات الاختراع، يثير هذا النقاش أيضا تحفظات مبدئية، عما إذا كانت جهود الإصلاح يمكن من الأصل تحقيقها فى ظل مثل هذا النظام عبر الوطنى الذى سلبته دوامة الروتين أى قدرة على اكتشاف الأخطاء، تلك الجهود التى تجد لها مؤيدين فى العالم أجمع من خلال شعارات التحول الزراعى (الذى يشدد على أهمية التغذية السليمة القائمة على الزراعة العضوية وتربية الحيوان تربية أهمية التعذية السليمة القائمة على الزراعة العضوية وتربية الحيوان تربية طبيعية) والتحول فى الطاقة (استنادا إلى مصادر الطاقة المتجددة)، و كذلك "المصادر المفتوحة" (التى تتبح أكبر قدر ممكن من المعرفة العامة).

وتتقوى هذه الشكوك إذا تفحصنا على نحو مدفق الطريقة التى تنتهجها منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات التي تخص القطاع المسئول عن توفير الخدمات، وهو القطاع الذي أخذت أهميته في التزايد المستمر في العقود الماضية، والذي يشكل ثلثي الناتج المحلى الإجمالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولا يشكل غير ثلثه في الدول النامية الأكثر فقرا. كما يحتل "الاقتصاد القائم على المعرفة" أهمية كبيرة في أجندة اهتمامات منظمة التجارة العالمية، وهو المجال الذي يشمل عن طريق الرقمنة نطاقات كانت تخضع سابقا ـ بوصفها خدمات أساسية ـ لحماية تشريعية خاصة من الدول الوطنية، وهي الإجراءات والمعايير والمقاييس التي أصبحت منظمة التجارة العالمية تنظر إليها على أنها من معوقات التجارة، ويمكن لنا أن نقيمها التجارة العالمية تنظر إليها على أنها من معوقات التجارة، ويمكن لنا أن نقيمها

<sup>(</sup>I) (Germanwatch) منظمة ألمانية غير حكومية تأسست في عام ١٩٩١ في بون، تركز على ثلاثة محاور رئيسة للعمل: السياسة الزراعية، والتغير المناخي، ومحاسبة الشركات. (المترجم)

فعلا كذلك، لو قمنا بتعريف الصحة، والضمان الاجتماعي، والتعليم، والمعلومات والثقافة بوصفها سلعا في المقام الأول.

وبذلك وجهت منظمة التجارة العالمية اهتمامها إلى مجالات لم تكن أبدا فى السابق من الموضوعات التى تندرج تحت سياسة التجارة (فال 2001 Wahl)، حيث التقيتا على مائدة مفاوضات منظمة التجارة العالمية تقافتان:

نظام اجتماعي ينظمه في الغالب القطاع الخاص (بما في ذلك التعليم، والصحة، والثقافة) في العالم الأنجلو أمريكي، ونظام اجتماعي تديره الدولة في الاتحاد الأوروبي. وهذا الطرف الأخير يرى هذه الخدمات الأساسية جزءا من رعاية المصلحة العامة للمواطن، والتي يجب أن تكون بمنأى عن العوامل التجارية. أما الطرف الأول فيرى في ذلك سوقا عملاقا يلائم احبياجات المستهلك على أكمل وجه، مثله في ذلك مثل جميع مجالات الاقتصاد الرأسمالي الأخرى. وقد تم قبول هذا التصور إلى حد كبير داخل منظمة التجارة العالمية، حيث يجرى التشكيك في مدى ضرورة جميع الإجراءات التنظيمية الحكومية، ويجرى إخضاعها للاختبار. وينسحب ذلك على أوقات فتح المتاجر، ولوائح البناء، والتشريعات البيئية، وحماية العاملين والاشتراطات الصحية. أضف إلى ذلك ما يجرى ممارسته في ألمانيا على أنه "سياسة سوق عمل نشطة"، وأخيرا وليس آخرا التليفزيون الحكومي، ودعم صناعة الأفلام. و تحديد سعر الكتب، والتخلي عن فرض رسوم دراسية. تشمل هجمة الخصخصة التي بدأت في منتصف السبعينيات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية (على خلفية مجتمع "متأقصيد" تمام التأقصد) وفي بريطانيا العظمي (في مواجهة دولة الرفاهة شديدة التنظيم التي تتميز بتمثيل قوى لمصالح العاملين) العالم الحالي بأكمله، حيث تدعو مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى تحرير الإمداد بالفاز الطبيعي والمياه، وذلك في المقام الأول لكي تتمكن كبريات شركات الطاقة الأوروبية من توسيع تأثيرها على السوق العالى. ومن يرغب في الحصول على أسعار رخيصة فيما يتعلق بالكهرباء أو الطيران، فإنه سيرحب من منظور الأجل القصير بمثل هذه المحاولات التي تهدف إلى تحرير السلع، كما أنه لا يوجد مبدئيا ما يدعو إلى حماية احتكار الدولة لبعض المجالات، ولكن من جهة أخرى لا يمكننا أن نغض

الطرف عن الجوانب السلبية للسياحة الجماهيرية إلى الأماكن البعيدة، ولا عن الجوانب السلبية المترتبة على الاعتماد على حفنة من المجموعات الاقتصادية التى تعتمد على مصادر الطاقة الأحفورية. كما يظهر أيضا في نظام التعليم الأمريكي شكل من أشكال انغلاق النخبة الأرستقراطية المالية على نفسها. وفيما يتعلق بالتليفزيون فلا دليل على أن التليفزيونات التجارية الخاصة المدفوعة قد عظمت من تنوع برامجها أو حسنت من جودتها.

وهناك أمثلة كثيرة مقنعة تبرر شعار المنظمات غير الحكومية "العالم ليس سلعة"، في المقام الأول في مجال التعليم والثقافة والصحة والبيئة. ويرجع الفضل في تشكك العالم أجمع اليوم في شرعية وكفاءة منظمة التجارة العالمية إلى عمل المنظمات غير الحكومية الذي حطم احتكار تلك المنظمة للخبراء. وكما تشكل فيلق كامل من المنظمات غير الحكومية المعارضة لمنظمة التجارة العالمية، فقد تحقق "تزاوج" موازى بين المنظمات غير الحكومية الأنظمة عبر الوطنية (مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي) في جميع المجالات السياسية الأخرى (أوبرين وآخرون O' Brien u.a. 2000)، حيث تلعب مؤتمرات الأمم المتحدة دور الوسيط في هذا الصدد (فيوس/ هامّ Fues/Hamm 2001). وتلعب المنظمات غير الحكومية هنا دور المنافس النخبوي، حيث تجند المنظمات الدولية والأنظمة الحاكمة عبر الوطنية كوادرها من بين صفوف العاملين بالمنظمات غير الحكومية. ومهما كانت موقف الأطراف الفاعلة بالمنظمات غير الحكومية مثارا للنقد، فهم يسهمون في الكشف عن طبيعة هذه المنظمات والعمل على إصلاحها، وهو الأمر الذي دارت عجلته في أواخر التسعينيات. ومنذ ذلك الحين لم تعد نبرة المتحدثين باسم هذه المنظمات، وفي مقدمتهم رئيس البنك الدولي في عام ٢٠٠٢ جيمس ولفنسون، أكثر اعتدالا والتزاما بما قطعته على نفسها فحسب، بل إنها اتسمت اليوم أيضا بقدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بالتخطيط، والتنفيذ وتقييم البرامج الخاصة بها، وهو ما لا ينطبق بنفس الدرجة على أغلب البيروقراطيات الوزارية الوطنية. كما أنك تسمع أصواتًا ناقدة للذات. حتى لو كانت خفيضة. حتى على أصعدة القيادات الوسطى في الأنظمة. وخاصة منذ أن وُجه العاملون بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية بدراسات جادة تثبت فشلهم الذريع وتوجهاتهم السياسية الخاطئة من أساسها ، وصولا حتى إلى النخاع في بعض الأحيان، على سبيل المثال عندما شكك عالم الاقتصاد أندرو روز (Andrew Rose) من مدينة بيركلي بكاليفورنيا في العقيدة الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، ألا وهي أن اتفاقية الجات وخليفتها منظمة التجارة العالمية قد أسهمتا في الزيادة المستمرة في التجارة وفتجت الباب أمام الدول الفقيرة للدخول في معترك التجارة العالمية. غير أن روز يرى أن العضوية في هذه الجولات التجارية لم يكن لها أي تأثير يذكر، بل إن غيره من منتقدى منظمة التجارة العالمية يؤكدون حدوث آثار سلبية للمناطق الأكثر فقرا - وهو الأمر الذي يقول به ممثلو المنظمات غير الحكومية منذ أمد بعيد. (الإيكنوميست المتحدة الأمريكية إلى إبرام الاتفاقيات التجارية الثنائية من جديد. ولا يقل المتاصة بصندوق النقد الدولي، وهو النقد الذي أسهم في نشأته في المقام الأول تلك الأزمة المالية التي انتقلت من الأرجنتين إلى الدول المجاورة (الإيكنوميست المتحدة المالية التي انتقلت من الأرجنتين إلى الدول المجاورة (الإيكنوميست المتحدة المالية التي انتقلت من الأرجنتين إلى الدول المجاورة (الإيكنوميست المتحدة المالية التي انتقلت من الأرجنتين إلى الدول المجاورة (الإيكنوميست ۱۲۰۲/۹/۲۸)

ومهما بلغت الشكوك في القوة الضاربة لهذه المحاولات للتنوير الذاتي (تسيجلر Ziegler 2002) مبلغها من القوة، فإن المنظمات غير الحكومية قد صارت طرفا فاعلا في الحوكمة العولمية، وهو الاسم الذي يطلق على شبكة الأنظمة عبر الوطنية، وعلى التنسيق الذي يتم على مستوى الدول الوطنية، وعلى دبلوماسية المؤتمرات، وعلى الضغوط التي تمارسها المنظمات غير الحكومية. وقد حدث نوع من الحراك داخل هذا الشبكة، كما أن هناك اتجاها يشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسحب مساندتها للأنظمة عبر الوطنية، وتعول في سياستها التجارية على الأحادية. كما أن هناك اتجاها آخر، وإن كان طويل الأجل، سيؤدي إلى دور تنسيقي موسع بهدف الاقتراب من تحقيق بيروقراطية اقتصادية وتنموية عاملة على المستوى العولى، وسيكون هناك جدل في داخل المنظمات غير الحكومية، وفيما بينها، حول مدى رغبتها في الانخراط في هذه الشبكة: هل بوصفها "قطاعا عوليا ثالثا "يوازن بين قطبي السوق والدولة (أو

الكارثة والتدرج الهرمى) وذلك من وضعية المواطنة الاقتصادية، أم بوصفها قوة تفكيك تعمل على إعاقة عمليات تضافر الاقتصاد العالى والإبطاء من سرعتها. كان هذا هو الدور الذى لعبته الحركة الاحتجاجية العولمية حتى الآن في حشد الاحتجاج في الشوارع، وهي الحركة التي أرغب الآن في معالجتها بشكل أكثر تفصيلا.

# الفصل الرابع فى الطرقات وفى التليفزيون: الحركة الاحتجاجية خارج البرلمان

استعيدوا الشوارع (Reclaim the streets)، هذا هو الاسم الذي تطلقه إحدى الحركات المنتقدة للعولة في بريطانيا العظمى على نفسها، ويوضح هذا الاسم أنها لا ترغب في الاكتفاء بمؤتمرات القمة والحجرات الخلفية سعيا لتحقيق هدفها؛ إذ أن مهمة الحركات الاجتماعية التي يمكن لنا أن نعتبرها محرك التطور التاريخي تمثلت دائما في الخروج إلى الشارع وفي التعبير عن الرأى الآخر للطبقة المثقفة. وعن التحفظات التي تبديها التيارات الفكرية، ومهما بلغت الأفكار والنظريات من قوة، فالتاريخ - مع بعض التحمس لهذا الرأى - لا يُصنع إلا من خلال "السلوك التفكيكي" الذي يتبناه كل من الأقليات المتشددة، والمجموع الأكبر، وهنا كانت تكمن الفرصة لرسم بداية، وهو الأمر الذي رأت فيه هانا أرنت (أرنت Arendt 1986:272ff).

والآن تم وضع ملامح البداية أيضا في بعض الأماكن التي صارت رموزا، مثل سياتل، وجنوا، وبورتو أليغرى. وفي مجتمع إعلامي لا يصبح هناك تأثير لمثل هذه الأحداث إلا من خلال ظهور "مناهضي العولمة" على شاشات التليفزيون بوصفهم أشخاصا ذوى أهمية. وهذا ما يمنح القوة للرأى الآخر، ويعظم من تأثير المنظمات غير الحكومية على النحو الذي فصلناه في الفصل السابق. ولا يمكن لك على أية حال أن تفرق بينها وبين الحركات المعارضة التي سنعالجها الآن إلا تفريقا افتراضيا لأغراض بحثية، فيمكننا القول بأنهما ذراعا الجسد السياسي الواحد، وذلك لما يجمعها من ارتباط، وثيق على مستوى الموضوعي، وكذا على المستوى الشخصي، ولكنه لا يجوز لنا أن نعتبر المنظمات غير الحكومية هي

"الرأس" وحركات المعارضة هي "قبضة اليد"؛ فهناك مثقفون ينتمون إلى حركات الاحتجاج، ويوجد نشطاء في المؤتمرات، كما أن بعضهم يجمع الاثنين في شخص واحد، وما يتم المطالبة به في الشارع ويبث في التليفزيون يرتبط على نحو ما بما يتم المطالبة به على مائدة المفاوضات بصفته جزءا منتظما من جدول الأعمال، وما يتم التوصل إليه تفاوضيا في داخل اللوبي الذي يحاط التكتم به.

وبذلك فقد تلقت "سياسة النزاع" (تيلي Tilly 1978, 1993) دفعة قوية، وذلك في اتجاه مواز للعولمة و كرد فعل عنيف عليها. وهذا ما كان عليه الأمر أيضا في السبعينيات من القرن العشرين فيما يتعلق "بالحركات الاجتماعية الجديدة"، والتي خرجت في جوهرها من رحم التقاليد الوطنية، وخاطبت أيضا أجهزة الدولة والجماهير الخاصة بها. على الرغم من المكانة الراقية التي كانت تحظي بها من وقت لآخر العلاقات الدولية. ويمكن أن تنشأ اليوم حركات عبر وطنية حقيقية، والتي لم يعد مؤيدوها يعرفون فكرة الوطن الأم، مثلهم في ذلك مثل مدراء المجموعات الاقتصادية عبر الوطنية، ليدخلوا بذلك في سجال تاريخي مع الأنظمة عبر الوطنية. وسأعرض فيما يلي كيف أن نقد العولمة قد أحاط بالعالم أجمع في وقت قصير نسبيا، وما هي الأشكال المحلية لثقافة الاحتجاج التي تنهل منها، وما الدور الذي يلعبه جنوب المجتمع الدولي في ذلك. ويمكننا بداية أن نفترض أن تنوع القضايا والأطراف الفاعلة في تزايد مستمر؛ فهنا يكمن على ما يبدو إحدى نقاط القوة المرتبطة بنقد العولمة وما تتمتع به من قوة جذب خاصة، غير أن السؤال الحاسم هنا هو عما إذا كان أيضا بمقدور أجندة عبر وطنية أن تلملم الشعور بالسخط وأن تحشده في جميع مناطق الكرة الأرضية، وذلك بعدما ظلت الحركات الاجتماعية في السابق مشدودة إلى ساحات النزاع الوطنية دون غيرها. وباتباع نماذج دراسة هذه الحركات فإنه يتحتم علينا هنا أن نتأمل أساسا أربعة أبعاد: أسس وخصائص البنية الاجتماعية لهذه الحركات، والهوية الجمعية لها، والقدرة على تأطير (framing) "التفسير العام لكيانها" بنجاح (كارل مانهايم) (Karl Mannheim)، وأخيرا الموارد اللازمة للتعبئة(٢٦). وبشكل أكثر بساطة: من المشاركون، وما الشعور الجمعي الذي يميز الحركة، وما صورة العالم التي تقدمها، وكيف يتم تمويلها؟

#### ظهور قوي ...

يعرف اليقظون من مدوني تاريخ الحركات أنه كان يوجد نقدا مسموعا للعولمة لم يتورع بأى حال من الأحوال عن الظهور في الشوارع والميادين قبل "سياتل" من عام ١٩٩٩ يوقت طويل، وهي الأحداث التي تعد الانطلاقة الإعلامية "لمناهضي العولمة". كما كانت قبلها مؤتمرات منظمة التجارة العالمية هدفا للاحتجاجات أكثر من مرة. إلا أنه لم يتم ملاحظة تلك الاحتجاجات على نطاق واسع إلا مع هذا التاريخ، وفي بعض الأحيان لم يتم ذلك إلا مع "أحداث جنوا" ، حيث وقعت في صيف عام ٢٠٠١ أكثر المواجهات دموية مع سلطة الدولة. ومن يتفهم الرمزية فسيعرف أنه قد بدأت أيضا في الستينيات حركة احتجاجية في الغرب الأمريكي وصلت إلى أعلى درجة من درجات النزاع المسلح في أوروبا الرومانية، إلا أن التاريخ لا يكرر نفسه على ما يبدو. كانت فترة الثمانينيات في أوروبا هي فترة الحضانة لحركة الاحتجاجات، حيث أخذت حركة السلام والبيئة المنظمة آنذاك تنظيما جيدا. ومعها شبكة واسعة التشعب متشككة في السياسة التنموية في توجيه نقدهما إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقمة الاقتصادية العالمية. وقد كانت في المقام الأول هذه القمم بما صاحبتها من ضجة إعلامية كبيرة هي التي تثير مشاعر الغضب، وبنفس الدرجة التي يعد بها كبار هذا العالم راغبين في الاقتصار على "أحاديث المدفأة"، بل كانوا يخرجون على المجتمع الإعلامي بشكل استعراضي، بنفس هذه الدرجة خلقوا بأنفسهم نقادهم المزعجين أصحاب الحناجر القوية. ففي أثناء القمم العالمية (وفي المقام الأول ضعد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان) تظاهر مئات الآلاف في باريس (١٩٨٢)، ولندن (١٩٨٤)، وبون (١٩٨٥)، والبندقية (١٩٨٧)، وبرلين (١٩٨٨)، حيث كانت تنعقد قمم مضادة بما يلائم القمة الأصلية ومحاكمات، وكثيرا ما كان ينتهى الأمر بالطقوس التقليدية للمصادمات مع الشرطة ومعارك الشوارع المعتادة. (روخت Rucht 2002b)، هولتسأبفل/ كونيش Holzapfel/König 2001).

فما ظهر للإعلام العالمى العريض فى سياتل وجنوا لم يكن بالتالى إلا امتدادًا لاحتجاجات أكثر قدما، امتزجت عادة بمكونات مناهضة لأمريكا، وبذلك كانت حركات نقد العولمة هى الوريث للحركات الاجتماعية الجديدة (أو ربما يجدر أن

نقول القديمة): حركات حماة البيئة، وجماعات "إنه عالم واحد". والمدافعات عن حقوق المرأة، و مناهضى التسلح، وأنصار السلام. وجميع الموضوعات التى طرحتها حركات نقد العولمة الحالية طرحتها قبلها بشكل متشابك هذه الحركات، ولكنها اختلفت عن حركات نقد العولمة الحالية فى أنها ظلت غالبا إقليمية الطابع، وذلك على الرغم من محاولتها تخطى الحدود الوطنية، وعقد التحالفات فى إطار السعى نحو تحقيق حركة دولية بالمفهوم الكلاسيكى. (هيلرماير -Hierl فى إطار السعى نحو تحقيق حركات المعارضة خارج البرلمان فى نهاية القرن العشرين بطابعها الوطنى، وكانت مطالبها واستفزازاتها موجهة إلى النخبة السياسية فى البلاد، أما مطالب الحركات الاحتجاجية الحالية فإنها تفوق ذلك بكثير، وأهم ابتكار يمكنها أن تقدمه لا يتمثل فى الموضوعات الجديدة التى تهتم ساحات منازعات عولية.

ويمكننا أن نوضح بجلاء نشأة تلك الساحة من خلال مثال المظاهرات المناهضة لاجتماع منظمة التجارة العالمية التي شهدتها مدينة سياتل في خريف عام ١٩٩٩، والتي تعد شعلة البداية لقيام تحد له وزنه على المستوى العالمي (باين Brecher u.a.) بريشر وآخرون العالمي (باين Bayne 2000). وقد اشتهرت سياتل بوصفها عاصمة ولاية واشنطن الأمريكية التي تقع في الشمال الغربي من أمريكا من خلال شركة الكمبيوتر العالمية مايكروسوفت في الشمال الغربي من أمريكا من خلال شركة الكمبيوتر العالمية مايكروسوفت التي يرأسها بيل جيتس، وهي معروفة أيضا للبعض من خلال فرقة جرنوج روك (Grunge Rock). كما تتميز تلك المدينة بكثافة غير معهودة لشبكات محلية (رقمية) (شولر Schuler 1996). كان من المقرر أن ينعقد هناك مؤتمر وزاري للنظمة التجارة العالمية في الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى الأول من ديسمبر من عام للظمة التجارة العالمية في الفترة من ١٩٩٠، لم يعد له الجانب الأمريكي الإعداد المناسب، وانتهى الأمر بفشل المؤتمر فشلا مروعا بسبب ما حدث من احتجاج جماهيري. لقد كانت القدرة على فشلا مروعا بسبب ما حدث من احتجاج جماهيري. لقد كانت القدرة على الحيلولة دون توقيع الاتفاق متعدد الأطراف حول الاستثمار، وذلك تحت زعامة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وإذا كانت الجماعات المنتقدة للتنمية قد

نجحت آنذاك في الحيلولة دون إتمام المحاولة التي ضرب عليها ستار السرية لإملاء شروط استثمارية على دول العالم الثالث ذات نتائج سلبية عليها (بارلو/ كلارك Barlow/Clarke 1998)، فإن العالم أجمع شاهد هذه المرة كيف انتهى مؤتمر تم الإعلان عنه بوصفه الاختراق المنتظر لصالح التجارة الحرة إلى فوضى عارمة. ولذلك اكتسب اسم مدينة سياتل ألقًا أسطوريًا بالنسبة لأصدقاء وأعداء لعولمة كما كنا نعرفها. أما شعار "لا يوجد خيار آخر" (وهو الشعار السياسي الذي كانت تردده مارجريت تاتشر كنوع من الدعاية، والذي رفعه أيضا مؤيدو التجارة الحرة) فقد تعرض فعليا هو الآخر للضرر.

وقد بدت المفاجأة على وجوه الوزراء الحاضرين، على الرغم من أن "موقعة سياتل كان قد تم الإعداد لها والإعلان عنها قبل موعد انعقادها بعدة أشهر. ففي الحرم الجامعي في بيركلي وفي أماكن أخرى، خاصة على الساحل الأمريكي الغربي كانت جمعية المناوشات (Ruckus Society)، وكذلك شبكة الإجراء المباشر (Direct Action Network)، وهي اتحاد تنسيقي يتألف من أفراد وجماعات ومنظمات مختلفة، شكلت خصيصا من أجل مؤتمر منظمة التجارة العالمية) تعد نفسها إعدادا شديد الدقة لاجتماع القمة، والاثنتان من الجماعات الكثيرة التي تمثل "أمريكا الأخرى" مقارنةُ بعالم البيزنس الضخم (Big Business)، وتمثل أيضا عالم الضواحي الأمريكي المعزول سياسيا. أعادت هاتان الجماعتان بوصفهما حركة شعبية متشعبة الجنور $^{(1)}$  (grassroots movement) تقاليد أمريكية قديمة إلى الحياة، ألا وهي العمل السياسي المباشر. غير المركزي، البعيد عن سلطة الدولة، القادم من أسفل، والذي يمكن اعتباره أيضا نوعا من الفوضوية الهادئة المعاشة التي ليس لها علاقة بأيديولوجية بعينها، وهذا المشهد الفوضوي لا يتوقع الكثير من الدولة التي تتدخل وتؤثر على كل شيء، وهو الأمر الذي لا تشهده الولايات المتحدة إلا على استحياء، فلا تثق هذه الحركة إلا في قدرتها الخاصة على التخيل وتدخل في سجال مع معارضيها بشكل صريح ومباشر. ومن

<sup>(</sup>I) ولذلك سميت هذه الجماعات بجذور الحشائش. وهى استعارة تعنى أنها مثل النبات، تبدأ من الجذر أى من الأسفل إلى الأعلى (المترجم)

يتداعى إلى ذهنه عند سماع عبارة نقد العولمة اللقاءات الكنسية فى ألمانيا فى المقام الأول. أو مظاهرات الإيطاليين فى مرحلة ما بعد الشيوعية، أو الأكاديمية الصيفية للأعضاء الفرنسيين فى منظمة أتاك المعارضة للعولمة، فعليه أن يرى هذه الأحداث الثقافية السياسية الفريدة من نوعها رأى العين، حيث إن مثل هذا التنوع مهم بدوره فى تكوين واستقرار أية حركة عبر وطنية. أما الشكل المختلف لهذه الحركات فى الشمال الأمريكي. أى فى الولايات المتحدة الأمريكية وجارتها كندا (حيث يختلف الأمر هنا أيضا بعض الشيء) يتميز بمناخ شبابى جامعى متعدد الثقافات. مخصبا بهؤلاء "الخارجين على المعتاد" الذين يمارسون أسلوبا بديلا فى الحياة (على سبيل المثال عن طريق اعتمادهم على التغذية النباتية وغالبا ما يأخذ ذلك شكلا جماعيا)؛ أضف إلى ذلك نموذجا خاصا. ألا وهو نموذج "مدير أعمال الحركة" شبه المحترف، الذى يمكننا أن نتصوره ـ بجرأته وانتهازه للفرص ـ شابا طموحا فى مقتبل حياته المهنية، يعمل فى إحدى مكاتب المحاماة أو إحدى مكاتب رؤساء مجلس الإدارة.

وقد عُرفت الحقوقية لورى والاش بأنها "مستولة التنظيم في سياتل"، والتي كانت تعمل "مديرة اللوبى" لمؤسسة جلوبال تريد واتش (Public Citizen). وهي أحد فروع منظمة ببليك سيتيزن (Public Citizen) (والتي اشتهرت من خلال مؤسسها المحامي رالف نادر الذي هو أحد المدافعين عن حقوق المستهلك، وكان مرشحا من حزب الخضر لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية). وقد اكتسبت هذه السيدة قدرا كبيرا من الاحترام، حتى لدى معارضيها من خلال نقدها البلاغي البارع لنظام التجارة العالمي الحالي، والذي ينم عن ثقافة واسعة (والاش Wallach البارع لنظام التجارة العالمي الحالي، والذي ينم عن ثقافة واسعة (والاش المواجهة قائلة: "أذهب إلى أحد اللقاءات معها أسلوب عملها القائم على المواجهة قائلة: "أذهب إلى أحد النواب في الكونجرس، وأطلب منه أن يتخذ موقفا بعينه. وعندما لا يقوم بفعل ذلك فإني أقوم بتعذيبه حتى ينفذ فيه ما طلبته منه. كما أنني أعمل (إلى جانب ذلك) على ألا يتم إعادة انتخابه". (جريدة تاجيستسايتونج أنني أعمل (إلى جانب ذلك) على ألا يتم إعادة انتخابه". (جريدة تاجيستسايتونج بدأت كلمتها بتمزيق وثيقة ضخمة من وثائق منظمة التجارة العالمية. لم يكن هذا بدأت كلمتها بتمزيق وثيقة ضخمة من وثائق منظمة التجارة العالمية. لم يكن هذا مجرد حركة استعراضية. لأن السيدة لورى والاش تعرف جيدا مضمون الوثيقة

وتستطيع أن تمزقها أربا لفظيا (انظر كتابها "كتاب جيب منظمة ببلك سيتزين للمحامى التجارى") (Public Citizen Pocket Trade Lawyer).

ويعد مثل هؤلاء مدراء أعمال الحركات واسعى الاطلاع في مجالي القانون التجارى والقانون المدنى هم إحدى نقاط القوة المبيزة للحركات الأمريكية المناهضة للعولمة، والتي يتسم المناخ العام لها بالجمع بين عوامل قد تبدو متناقضة، ألا وهي الارتباط الوثيق بالطبيعة والحياة المنطلقة (wilderness)، وحرية كبيرة في الحركة والانتقال من مكان لآخر، و معرفة كبيرة (كانت نادرة آنذاك) بوسائل الإعلام الجديدة التي تتيح ميزات هائلة، وتوفر مبالغ ضخمة فيما يتعلق بتوفير المعلومات وحشد الجماهير. (وفيما يتعلق بذلك فقد استفادت الحركة الاحتجاجية استفادة كبيرة من تحرير الاتصالات). ففي المقام الأول على الشاطئ الغربي لأمريكا، وفي كثير من المدن ذات الجامعات تشكلت شبكات رقمية من المواطنين، وهو الأمر الذي كثف من التواصل وجها لوجه بين المبادرات الشعبية المحلية ووسع مداه على المستوى العولى بتكاليف بسيطة. وأدق وصف يمكننا أن نطلقه على هذا المناخ أنه مناخ حر لأبعد الحدود، حيث يغلب على تكوينه طابع الخلايا. أكثر من طابع المنظمات الأعضاء، وتعتمد على تحقيق النجاحات السريعة في حملاتها التي يتم الإعداد لها غالبا إعدادا ممتازا، وتقدم نفسها في جميع وسائل الإعلام المتاحة عن طريق إتقان مختلف أساليب العلاقات العامة. وعلى هامش ذلك المشهد تنتمى أيضا عناصر راديكالية يسارية مسلحة تداوم على استخدام لغة ثورية اجتماعية حانقة، وتبحث عن المواجهة المباشرة، وتظهر من حين لآخر أيضا بمظهر القبائل الجرمانية المحاربة. إلا أن الغالبية العظمي من المحتجين تسلك في الغالب مسلك غاندي وغيره من أبطال المقاومة السلمية والعصبان المدني.

ويبدو تنوع المشهد على موقع مجلة Z-Magazine )، والذى يتم استخدامه فى المقام الأول بين أواسط خريجى الكليات من الشباب. وإلى جانب ذلك فقد كونت مختلف مراكز الإعلام المستقلة منصة رقمية تجد فيها معلومات لوجتستية عن احتجاج الشارع، كما تجد فيها أيضا مجادلات ذات مضامين مختلفة. وهنا تنشر بعض الكاتبات مقالاتهن، من أمثال ليديا سارجنت

(Lydia Sargent) التى أسست النسخة المطبوعة من مجلة Lesselie Cagan)، وهى ناشطة تأسست عام ١٩٨٨، أو الكاتبة ليسلى كاجان (Lesselie Cagan)، وهى ناشطة سلام من نيويورك ومدافعة عن حقوق المرأة، كما تلتقى فى الفضاء الافتراضى أيضا صحافة التحقيقات مع الإلهام الفنى، فتعمل ليديا سارجنت مثلا مخرجة لفرقة مسرحية حرة. والمركز الإعلامي (Z Media Institute) وغيره من مراكز الإعلام الحرة هي مدارس تفاعلية للإعلام المضاد، والتى تتيح فرصة التدريب للناشطين السياسيين والصحفيين البديلين. وهذا التدريب يشمل جمع التبرعات للأغراض الخيرية ومهارات الوسائط المتعددة. فعلى الشبكة الإعلامية العالمية للأغراض الخيرية ومهارات الوسائط المتعددة. فعلى الشبكة الإعلامية العالمية العولية (بالمعنى الواسع)، وكذلك منصة لتبادل الرأى المباشر دون محاور، ودون رقابة. وبذلك حققت شبكة الإنترنت مفهوم الإعلام المضاد إلى حد بعيد.

إن رسم الملامح العامة للمشهد الأمريكي يؤكد أن "سياتل"كانت في المقام الأول حدثا أمريكيا، حيث إن معظم المتظاهرين الذين بلغ عددهم ٥٠٠٠٠ متظاهر كانوا ينتمون لمنظمات في الولايات المتحدة الأمريكية أو لمنظمات في كندا، وكان أكثر المنظمات الممثلة هناك هي اتحاد النقابات العمالية (AFL-CIO)، والذي انشغل في السنوات الماضية بالآثار السلبية لاتفاقية التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية التي عقدتها إدارة كلينتون مع كل من كندا والمكسيك (مازور Mazur) وهو أقدم الشمالية التي عقدتها إدارة كلينتون مع كل من كندا والمكسيك (مازور 2000) منظمة أمريكية لحماية البيئة تم تأسيسها عام ١٨٩٢، وواحد من أكبر منظمات منظمة أمريكية لحماية البيئة تم تأسيسها عام ١٨٩٢، وواحد من أكبر منظمات حماية البيئية المترتبة على التجارة الحرة. كما كان ممثلا هناك منظمات حقوق البيئية المترتبة على التجارة الحرة. كما كان ممثلا هناك منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المهاجرين، والتي كانت وجهت ناظريها إلى استغلال العاملين في المصانع الاستغلالية ذات الأجور الضعيفة وظروف العمل الصعبة العاملين في المانع الاستغلالية ذات الأجور الضعيفة وظروف العمل الصعبة (sweatshop) داخل وخارج الحدود الأمريكية. وقد لاقت هذه القضايا بدورها آذانا صاغية في الجامعات. (أبيلباوم/ دراير 1999) (عورا الضعية في الجامعات. (أبيلباوم/ دراير Appelbaum/Dreier 1999).

وبهذا تمثلت خطوة مهمة من خطوات نقد العولمة عبر الوطنية في أنها استطاعت "توحيد" الحركات الاجتماعية القديمة والجديدة: فالتحالف بين

"سائقي النقل والسلاحف المائية"، أي بين سائقي اللورى ذوى القلوب الغليظة، وحماة الحيوان ذوى المشاعر المرهفة (والذين تنكروا في سياتل على هيئة السلاحف المهددة بالانقراض) لابد أن يثير دهشتنا، وذلك على خلفية التاريخ الحديث للحركة. ففي أثناء حرب فيتنام اتخذ كل من جماعات الهيبيز وأعضاء النقابات موقفا رافضا، بل عدائيا تجاه الآخر، وهو الأمر الذي أرجع الفيلسوف ريشارد رورتي Richard Rorty المستولية عنه إلى السلوك الاستعلائي من قبل معاديي الحرب. (رورتي 2000, 1999, 2000) فقد كان اليسار الأمريكي لفترات طويلة يميل إلى التحرك بعيدا عن مسرح الأحداث الرئيسة، ليتجمع في أماكن فرعية، وكان يعتد دائما وأبدا بقيمة الاختلاف الثقافي في حد ذاتها، وبالتالي كان هذا اليسار ـ كما ينتقد روترى ذلك عن حق ـ بعيدا تمام البعد عن القضايا الجوهرية التي تهتم بها الحركات الاجتماعية، ألا وهي المساواة والعدالة الاجتماعية. وقلما اتفق حماة البيئة مع عمال السيارات فيما يتعلق بتقييم استهلاك الطاقة والعواقب السلبية على المناخ. وأوضح مثال تقنى مجسدا لهذا التناقض هو سيارات الدفع الرباعي، "فعربات النقل الخفيف" تلك ذات المحركات الجبارة تم تطويرها من السيارة الجيب العسكرية، والتي وجه لها في تلك الأثناء نقد شديد لأنها معفاة من الاشتراطات البيئية، كما تتمتع بمزايا ضريبية . كانت تلك السيارات نعمة كبيرة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية المهددة من قبل السوق العالمي، ولكنها في الوقت ذاته كانت لعنة على البيئة وعلى أمن وسلامة المرور،

وفى هذه العملية التى أدت إلى ميلاد سياتل كان يسود الاتفاق بين الجميع فى المقام الأول على أن العولمة المرجوة لن تقف عند حدود الأمركة، أى تصدير البضائع والنماذج الثقافية الأمريكية، ولكنها سوف تؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها (وليس بالضرورة أن يكون تأثيرا مباركا فحسب). وكان العدو المشترك هو الإفراط فى تحرير التجارة، وكذلك سياسة التجارة الحرة التى تمت إدارتها منذ عهد ريجان بما يتفق مع مصالح الشركات الكبرى، وتوشك أن تفرض نفسها عولميا الآن عبر منظمة التجارة العالمية. كانت شعلة الانطلاق هى ما سبق ذكره من أحوال سيئة فى المصانع التى يحصل العاملون بها على أجور زهيدة،

وهى الأحوال التى أصبح الناس على وعى عن طريق حملة وجهت ضد شركة نايك للأحذية الرياضية. فهذه الشركة التى تمثل ماركة مميزة لثقافة العولة. مثلها فى ذلك مثل ماكدونالدز أو مايكروسوفت دأبت على أن تقلل من الأجور الباعثة بالفعل على الضحك من فرط زهدها للعاملين فى مصانعها فى جنوب شرق آسيا، كما كانت تعوق سرا الجماعات التى تمثل حقوق العمال فى مصانعها، بينما تحاول نفس الشركة أن تستقطب أحد أبطال كرة السلة مثل مايكل جوردان عن طريق عقود إعلانات تقدر بالملايين (كلاين ٢٠٠٠) (Klein 2000). وقد اتحد العمال وناشطو حقوق الإنسان من الأمريكيين فى كفاحهم ضد رأسمالية مانشستر الجديدة هذه، حيث اعترض البعض على أن التجارة العالمية تتنامى القاء هذا الثمن الهمجى، أما الآخرون فلم يقبلوا بأن يتم ذلك أيضا على حساب أماكن العمل المحلية؛ فعلى الرغم من حركة الرواج الكبير التى بدأت فى التسعينيات، فقد أخذت معدلات البطالة فى الارتفاع فى مجالات الصناعة التى تتأثر بالواردات.

وقد جاء بذلك نقد الرأسمالية من دولة تعد أصل النظام الرأسمالي. وليس النقد هنا موجه لطريقة الإنتاج هذه في حد ذاتها، ولكن ضد مصطلح "عالم الشركات الخاصة الأمريكية" Corporate America. وهو ما يعنى تكتل القوة الشركات الخاصة في يد حفنة من المجموعات الاقتصادية العملاقة والشركات العملاقة متعددة الجنسيات. وهذا الغضب العارم يفسر لنا أيضا التعاطف الواسع مع قضية الاحتكار التي كانت سارية آنذاك ضد شركة مايكروسوفت (والتي باءت بالفشل في آخر عام ٢٠٠٢). لم يكن بمقدور بيل جيتس الذي كسب لنفسه تعاطفا كبيرا بوصفه رجلا عصاميا يهوى الفك والتركيب أن يتبرع للأعمال الخيرية بما يساوى ما تضاءل من سمعته، خاصة وأن عالم العمل الجديد الذي تمثله شركته لم يترك حيزا يذكر للتمثيل النقابي للعمال. لقد قاد عالم الشركات الخاصة الأمريكية الحرب بين الطبقات من أعلى بهدف إخضاع الطبقة العاملة. والتي لم تكن تتمتع بطاقة نضالية والتي لم تكن تتمتع بلا بقدر يسير من التنظيم، ولكن كانت تتمتع بطاقة نضالية أمريكا للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO). ولهذا السبب أيضا حدث أمريكا للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO). ولهذا السبب أيضا حدث

تقارب بين أعضاء النقابات وبعض الحلفاء غير المعتادين، أى النباتيين، والمهاويس، والمثليين والمثليات، وفنانى الحياة والفوضويين. ولهذا أبدى أيضا الرئيس الأمريكي بيل كلينتون تأثره بأحداث سياتل، وهو الرئيس الذي يدين بفضل إعادة انتخابه عام ١٩٩٦ للمساندة المادية والمعنوية من قبل النقابات الأمريكية إلى حد كبير. وقد تسبب موقفه هذا في حدوث صدمة كبيرة للسادة حماة اقتصاد السوق الحر الذين كانوا يحاولون أن يوصموا مناهضي حركة العولمة بالجهل والجنون.

وقد يكونون على حق فيما يتعلق بنقطة واحدة، ألا وهو أنه عادة ما كان الدافع الذي جعل الأمريكيين يثورون ضد منظمة التجارة العالمية كان في جوهره منسحبا على الذات الأمريكية دون غيرها، أي أن يتدخل نظام عبر وطني في شتون أمريكية أصيلة (رايش Reich 1996، فو Faux 1999). ومن غير المستحسن ها هنا أن نصدر أحكاما جزافية على هذه الحركة الحمائية، ومع ذلك فإن النفور من أي شكل من أشكال السياسة متعددة الأطراف هو من الأساليب الميزة للشعبوية الأمريكية. وكما ذكرنا سلفا فقد صاغ هذا الاتجاه السياسي الأمريكي الدخيل على الحركة بات بوكانان (Pat Buchanan) الذي كان من الجمهوريين ثم صار فيما بعد سياسيا مستقلا، والذي كان بوصفه رافضا للإجهاض وكاثوليكيا أصوليا بعيدا كل البعد عن احتجاجات الراديكاليين الذين تجمعوا في سياتل. ولكن خلافا لموقف كل من بوكنان وروس بيرو الأكثر نجاحا منه، فإن أحداث سياتل لم تقتصر فقط على الدفاع عن مصالح العمال الأمريكيين في مقابل بقية العالم، وإنما أخذ الأمر شكل الاحتجاج الجماعي مع زملاء من شرق آسيا، والكاريبي، وجنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية ـ وهي مهمة شاقة طالما أخفقت فيها حركة تدويل الحركات العمالية الكلاسيكية، وكذلك الجهود البراجماتية لاتحادات النقابات المتجاوزة نطاق الولاية الوطنية في الفترة بعد عام ١٩٤٥ (٢٧). كما يجدر بنا أيضا أن ندرس الغموض الذي يلف نقد العولمة لدى رالف نادر، ذلك النقد الذي عادة ما يسعى إلى النظر إلى نتائج العولمة نظرة انغلاقية منفصلة عما حولها، فعدد غير قليل من حماة البيئة من الأمريكان والكنديين والأستراليين اتخذوا موقفا مناهضا للهجرة والتنوع الثقافي بسبب دوافع حمائية مشابهة،

فنجد أن الصراع الذى شخصناه فى البداية بين الإقليمين والعولمين يهيمن أيضا على نقد العولمة الحالى.

لقد انصهرت الحركات القديمة والجديدة معا من خلال العدو المشترك الذي يطلق عليه "النيوليبرالية"، والتي عادة ما يتم تشريحه تشريحا ممتازا لإظهار عيوبه، كما يتم بين الحين والآخر إدانته بعبارات أخلاقية مبالغ فيها، وتصويره على أنه شيطان رجيم. ولأن الشيء بالشيء يذكر فلا بد أن نقرر أنه مع تطوير التعليم ومع المجتمع الإعلامي القائم تقلصت التناقضات القديمة بين مختلف الاتجاهات، كما تنامى لدى "التقليديين" أيضا احترام المتطلبات الخاصة بالاختلاف الثقافي، والتي تبدو في ظاهرها هامشية، وكذلك احترام المساواة بين الجنسين، كما ازدادت بالنسبة لهم أهمية القضايا الأخلاقية. وهم بذلك وضعوا معايير تقييمية أخرى للنمو الاقتصادي بدلا من مبدأ المكسب السريع الذي لا مرجعية له إلا الذات ولا يخضع لأهداف أو معايير محددة. وعلى الرغم من أن هذا المبدأ لا يتمتع في الولايات المتحدة الأمريكية بسمعة سيئة على النحو الذي هو عليه في العالم القديم، فإنه ما يثير الغضب هنا أيضا أن ترى كيف أن الشركات ورؤساء مجالس إدارتها يتصرفون على نحو مستهتر ومنعدم الضمير عندما يغيرون ـ دون علم بالعواقب ـ من الصفات الوراثية للمواد الغذائية أو عندما يعرضون الحيوانات النادرة للانقراض، أو عندما يشرعون في الساس بآخر المحميات الطبيعية. وهذا النوع من استعمار البيئة المحيطة بالإنسان ليس بالأمر التافه، حتى للعاملين الذين يحتفون بالنمط الاستهلاكي.

وعلى الرغم من ذلك فلم يكن الرأى العام غالبا متفهما لأحداث سياتل، لاسيما أن التليفزيون كان يعرض غالبا مشاهد أعمال العنف والتخريب، ولكن فى حقيقة الأمر كانت أغلب الاحتجاجات معدة إعدادا مسرحيا وكرنفاليا، حيث كانت الملابس والعرائس العملاقة تذكر باحتفالات كل القديسين (الهالويين)، أى على نحو ما بالهجوم على القصر الشتوى في أثناء الثورة الروسية أو بمعارك الحواجز التي شهدتها شوارع باريس في شهر مايو من عام ١٩٦٨. كما انضمت فرق اليسار المتطرف إلى طابور المناقشين في كثير من حلقات التوعية التي التزمت الهدوء والموضوعية في الطرح فلم تتطرق إلى أي تيارات فكرية أصدر

التاريخ بحقها حكم الإعدام، على الرغم من محاولات حزب العمال الشيوعي وغيره من المجموعات المنشقة في تأجيج المشاعر وإضاعة الوقت بالخطب العصماء. وعلى النقيض من صور العنف والثورة التي أشاعتها وسائل الإعلام منذ ذلك الوقت التزمت سياتل بالتراث الأصيل للحركات المدنية التي يهيمن عليها روح نبذ العنف وروح العصيان المدني. ولكن كل هذا أفسده مشهد نوافذ العرض المهشمة وما تم تخريبه من الرموز الرأسمالية العالمية الكريهة مثل شبكة مقاهي ستارباكس، وشركة نايك وجاب، كما توارى أيضا وراء المعارك التي دارت في الشوارع بين الشرطة وأقلية عزمت أمرها على الصدام، حيث هجم كل فريق هجوما وحشيا على الآخر بعد حلول الظلام، وكانت سحب الغازات المسيلة للدموع تلف سياتل. ولكن كان من الواضح مع ذلك أن مثل هذه التجاوزات سوف تجعل لهذه الاحتجاجات المناهضة لمنظمة التجارة العالمية تأثيرا خارجيا أكبر بكثير من أي خطب عقلانية أو أي حجاج.

# ... بينما وقف العالم أجمع موقف المتفرج

كانت أحداث سياتل مشهدا قويا، كما أن الكثيرين اعتبروها بمثابة أحد طقوس ضم أعضاء جدد إلى مشهد مناهضة العولمة، فأسطورة سياتل عززت الحشد العالمي، إلا أنها أفرزت في الوقت ذاته نموذجا نمطيا للفعل الانعكاسي الذي جعل من الاحتجاج عبر الوطني جزءا ثابتا من جدول أعمال مؤتمرات القمة التي تركت لها ـ دون قصد ـ مسئولية الإخراج، وللتليفزيون مهمة التأثير العريض. كان ذلك أمرا معتادا بالفعل منذ الاحتجاجات ضد حرب فيتنام؛ بل وصل الأمر بالبعض إلى حد أنهم أرجعوا الفضل في إنهاء حرب فيتنام ليس فقط إلى الصور التي نقلها التليفزيون من مسرح الحرب، ولكن أيضا للمظاهرات الحاشدة والمصادمات الدموية مع الشرطة. ولأن هذه الصور بثت في جميع أنحاء العالم، فقد تسببت في موجة من الغضب شملت كل بقاع الأرض، ولذلك يرى كثيرون أن المعارضة خارج البرلمان التي شهدتها ستينيات القرن العشرين كانت أول حركة عولمية. وعلى كل حال فقد صار "الظهور في التليفزيون" أمرا جوهريا بالنسبة للحركات الاجتماعية منذ ذلك الحين؛ فاحتجاج وحيد تم تقديمه بصريا للملايين عبر شاشات التليفزيون كان أكثر تأثيرا من آلاف الكلمات والأحداث المحلية.

وكانت فرق العاملين بالتليفزيون تطارد النقاد الذين أطلق عليهم لقب "مناهضي العولمة" في كل بقعة من بقاع الأرض، عندما كان هؤلاء بدورهم يلاحقون مختلف المنظمات عبر الوطنية. وقد قادهم ذلك في بادي الأمر في شهر إبريل من عام ٢٠٠٠ إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى اجتماع الربيع الروتيني للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يعقد في الربيع، ذلك الاجتماع الذي لم يكن الرأى العام فيما سبق يعره أي اهتمام يذكر. وفي هذه المرة كانت قوات حفظ الأمن أكثر استعدادا، ونتيجة لإغلاق الأماكن على نطاق واسع. وعمليات توقيف وقائية كانت الاحتجاجات في الشوارع هذه المرة أقل تأثيرا. ولكن كانت هناك مجددا بعض الصور ذات الصلة التي تم بثها بثا مباشرا. أما التغطية الصحفية لأحداث هذا اللقاء في العاصمة واشنطن فقد أبرزت على نحو أقوى الدور الإيجابي الذي تلعبه شبكة الإنترنت وغيرها من قنوات الاتصال، والتي علق عليها البعض آمالا عظامًا لإعادة إحياء سياسة المعارضة، التي اكتسبت بهذا أيضا سمعة أنها إحدى وسائط اليسار المتطرف. وقد احتلت الوكالات الصحفية المستقلة مثل إندى ميديا (Indy-Media) مكانا لها على شبكة الإنترنت. وبذلت مساعى كبيرة لكسر احتكار التليفزيون، وغيره من الوسائل القليلة للإعلام المطبوع على المستوى عبر الإقليمي، وذلك بهدف تفعيل التعبئة الداخلية وتكوين شبكة مستقلة للمعلومات تخدم التواصل الداخلي من جهة ، ومن جهة أخرى توفير المعلومات للجماهير المهتمة وللصحفيين الذين كانوا لا يعنيهم صور أعمال الشغب فحسب، وقد صارت بعض مواقع الإنترنت تلعب مرة أخرى دورًا مهمًا فيما يتعلق بالجانب اللوغستي لهذا المشهد (بدءا من أماكن النوم، وانتهاءً بالقواعد السلوكية الحاكمة عند توقيف المتظاهرين). ومثال ذلك موقع الائتلاف الطارئ "الحشد من أجل عدالة عولمية" (Mobilization for Global Justice) (www. a16.org) (الذي يشير إلى يوم ١٦ إبريل، اليوم الأول للقاء). وقد رسمت روابط الإنترنت المتاحة صورة موحية عن تعددية المشهد الاحتجاجي، والذي لم يعد من الممكن إقصار وصفه على أنه "شبكة" على الناحية المجازية فحسب. وقد كتب أحد الصحفيين واصفا جوانب القوة وأيضا جوانب الضعف التي تميز هذه الجماعات المحتجة التي توحدت لتكون مجتمعا افتراضيا عابرا للحدود قائلا: " لم يتحد المشهد المبعثر ليكون فرقة ضاربة إلا بفضل شبكة الإنترنت. لأن هذا

الوسيط الإلكترونى الذى لا يخضع ذاته لأى تدرج هرمى يسمح للمشاركين الذين تربطهم شبكة الإنترنت بأن يحتفظوا باستقلالهم". (جريدة فرانكفورتر الجماينه تسايتونج FAZ 18.4.2000). ومنذ ذلك الحين لم تنقطع الأبحاث المستفيضة التى أجريت على إمكانات ممارسة إعلام مستقل ومعوقاته. (أوى 2002 Oy، مويس Moes 2002). ويحق لنا في هذا الصدد أن ندعى أن ذلك أمر جوهريا بالنسبة لمستقبل تكوين جماعات عبر وطنية. لأنه إذا كانت الحركات الاجتماعية تقتصر إلى الآن على المشهد المحلى، حيث يعرف الناس بعضهم بعضًا ويلتقون كثيرا. فلا بد لكل حركة عابرة للحدود أن تعتمد على التواصل المعتمد على جهاز الكمبيوتر.

وعلى الرغم مما سبق ذكره يظل جهاز التليف زيون إلى أن يثبت العكس الوسيط الأساسي لنشر نقد العولمة، كما يحدد بوصفه وسيطا إعلاميا جماهيريا مدى السمعة التي يحظى بها هذا النقد في أوساط الرأى العام. وإذا كان التليفزيون فيما سبق يروج أخبار "الغرائب" في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه الآن يلاحق قوافل الاحتجاجات في مكان الحدث ذاته في كل أرجاء العالم: في شهر يوليو من عام ٢٠٠٠ الاحتجاجات التي صاحبت قمة الثمانية في جزيرة أوكيناوا في اليابان، وفي نهاية سبتمبر عام ٢٠٠٠ تلك التي صاحبت اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في براغ، حيث أمل البعض في نشأة "سياتل أوروبية"، كما أمكن أيضا التعرف على العوامل المشتركة المتعلقة "بإخراج" الاحتجاجات: كان اللقاء ممزوجا أيضا هذه المرة بيوم عولى لإدارة الحملة. وفي البداية تمت دراسة برامج إعادة الهيكلة لصندوق النقد الدولي وسياسة تخفيف الديون الخاصة بالبنك الدولي دراسة نقدية مستفيضة، كما تم تهيئة الأجواء مرة أخرى للقاء آخر مع "النيوليبرالية". لم يصل إلى الرأى العام في الجمهورية التشيكية الكثير من تلك الأمور، تلك الجمهورية التي كان لا يزال يُحتفى بها آنذاك على أنها الدولة النموذج للرأسمالية في شرق وسط أوروبا. وقد شهدت المدينة التي تقع على نهر فلتافا تحركات واسعة النطاق من قبل قوات الأمن (وهو ما انتقده رئيس الدولة فاكلاف هافل بشدة) وشكل من أشكال التسليح المقصود من أعلى لهذه المواجهة؛ أما السلطات القلقة على سمعتها، فقد تسببت في

إحداث نوع من الهستيريا مخافة نشوب حرب أهلية، وذلك من خلال إعلان إيقاف الدراسة بالمدارس حتى في الأماكن البعيدة عن مسرح الأحداث، وكذلك من خلال مطالبة كبار السن بترك المدينة لمدة أربعة أيام. بدا الأمر كما لو كان الطوفان على الأبواب أو كما لو كانت ستلم بالمدينة إحدى الكوارث الإرهابية: استقدم آلاف من رجال الشرطة من الأقاليم، وعبر أحد المعارضين من كبار السن عن ما شهده آنذاك في براغ قائلا: كان تسود أجواء الكبت والخوف التي لم نشهدها منذ عام ۱۹۸۹". (جريدة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج FAZ 25.9.2000). أم أنه من الأفضل أن نقول: منذ الحادي والعشرين من أغسطس من عام ١٩٦٨، اعتبر يوم السادس والعشرين من شهر سبتمبر ساعة الصفر لبدء عملية حربية، كما لو كانت الدبابات الروسية تجوب الشوارع كما حدث آنذاك، وقد تمركزت في حزم اثنتين من المدرعات التشيكية أمام المبنى الذي انعقد به المؤتمر، أطلقت هذه الأجواء التي نشطت في أماكن كثيرة ذكريات الحرب الأهلية يد رجال الشرطة للإفراط في استخدام العنف، وهو ما أعطى بدوره دفعة كبيرة "للكتلة السوداء" أي للجناح المسلح لحركة مناهضة العولمة. والذي أطلق عليه هذا الاسم تذكرة بما يعرف بالعصور الذهبية "للمستقلن" في فترة ثمانينيات القرن العشرين الذين كانوا يرتدون الملابس السوداء والأقنعة السوداء. ومن جاء وقتها إلى براغ مستهدفا ممارسة أعمال الشغب والعنف بوحي من هذا التراث فإنه يمكنه أن يدعى الآن (خلافا لما نعرف) أنه لم يقم هناك إلا بالدفاع عن نفسه في مواجهة قوات شرطة مسلحة تسليحا ثقيلا.

سأعود بعد قليل إلى الحديث عن هذا الحمل الثقيل في تاريخ نقد العولة. ولكن يجب أولا أن أعرض كيف انتشرت مناهضة العولمة انتشار النار في الهشيم وذلك عبر الأضواء الخاطفة للكاميرات. فقد أثار مؤتمر إقليمي للمنتدى الاقتصادي العالمي لدول آسيا و المحيط الهادي انعقد في سبتمبر عام ٢٠٠٠ ضجة محدودة، ولكن انعقاد الاجتماع العام للمنتدي الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية في شهر يناير من عام ٢٠٠١ هو الذي تسبب في المرحلة التالية من التقطيب. فالمدينة التي تعتبر مركزا للرياضات الشتوية تم عزلها عزلا تاما عن العالم الخارجي، وعلى الرغم من أنه تم الحيلولة دون وقوع أحداث مثل

تلك التى شهدتها سياتل أو براغ، فإن هذا الاجتماع التقليدى لكبار الاقتصاد، كما يطلقون هم على أنفسهم، مع صانعى القرار السياسى قد تلقى ـ فى أثناء تجاذب أطراف الأحاديث العامة بعد التزلج على الجليد ـ ضربة قاسية: فلأول مرة بات واضحا للجميع أن عقد اجتماعات مغلقة فى هدوء لن يكون فى المستقبل المنظور ممكنا: ليحقق بذلك مهاجمو القمة نجاحا استراتيجيا ثانيا. وفى الوقت ذاته فإن هذه المواجهة التى صورت على أنها معركة بين طرفين قد خطفت الأنظار من اللقاء المتزامن للمنتدى الاجتماعى العالمي الذى كان سيعقد آنذاك لأول مرة فى بورتو أليغرى، حيث لم يعد الأمر يتعلق بقتال عدو يبدو أنه لا يقهر، كما كان الوضع سابقا، بل دار نقاش حجاجى ذو قضايا محددة تخص الاقتصاد العالمي، وذلك وفق خطة زمنية خاصة.

وفي بداية عام ٢٠٠١ كانت الحركات الاحتجاجية قد عمت الكرة الأرضية بأسرها، ولكن كانت لهذه المظاهرات دائما مرجعيتها الإقليمية وأجوائها المحلية. وفي دافوس تذكر الجميع كرد فعل انعكاسي "أعمال الشغب" التي وقعت في زيورخ في السبعينيات من القرن الماضي، وذلك على الرغم من أنه لم يكن أحد تقريباً من الأطراف الفاعلة آنذاك حاضرا لقاء دافوس، وفي بورتو أليغري والاجتماعات الوزارية التالية لما يعرف بمنطقة التجارة الحرة للأمريكيتين، والتي عقدت في بوينوس إيريس، وكيتو في الأكوادور كانت الكلمة الفاصلة لمناهضي فكرة التجارة الحرة اللامحدودة من الأمريكيتين، تواجد يسار أمريكا اللاتينية في المقام الأول بقوة، هذا اليسار الذي كان متأثرا بالأزمة الاقتصادية الكبيرة في الأرجنتين، والذي كان متعاطفا إلى حد ما مع فيدل كاسترو الذي يعد واحدا من مناهضي العولمة المميزين، والذي كان متعاطفا إلى حد ما مع نصير الشعب الفنزويلي هوجو تشافيز، في حين عولت الجماعات المنشقة على حرب العصابات، إذ لم تُحدث واقعة مثل هذا التأثير الرمزى (والأسطوري) الكبير على حركات نقد العولمة مثل ثورة أعضاء جيش التحرير الزباطي الوطني في جنوب المكسيك: "فالقائد ماركوس" - الذي يظهر دائما ملثما - يجسد من ناحية الاستعداد الذي لا هوادة فيه للقتال (كما يجسد حلول روح المناضل تشي جيفارا)، ومن ناحية أخرى فهو محبوب من الكثيرين بسبب ثقافته الواسعة

ولمحاته الودودة التى تظهر من حين لآخر. وعلاوة على ذلك فإن التمرد الذى اندلع من ولاية تشياباس فى المكسيك يظهر لنا الأهمية الكبيرة التى تُولى حضارات وأقليات السكان الأصليين التى تعانى من القمع، وخاصة فى إطار النقد الغربى لحركة العولمة. (متلشتيت 1997 Mittelstädt، ووماك Womack).

استمرت الساحات الرئيسة للأحداث متمركزة فى الغرب، على سبيل المثال عند انعقاد الاجتماع الربيعى التالى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وكذلك بشكل متزايد فى قمم الاتحاد الأوروبى، حيث حدثت تجاوزات خطيرة فى شهر يونيو من عام ٢٠٠١ فى مدينة جوتبورج، بينما اتخذت الاحتجاجات فى بروكسل (ديسمبر ٢٠٠١)، وبرشلونة، وسيفيلا، وكوبنهاجن (على مدار عام ٢٠٠٢) منحى أكثر سلمية إلى حد كبير، وقد يمثل هذا الهدوء رد فعل عكسيا لتصعيد العنف الذى ميز قمة الثمانية فى شهر يوليو من عام ٢٠٠١ فى مدينة جنوا الإيطالية.

### حول نقد العنف

أينما تصادم كل من مؤسسات العولمة الاقتصادية ومناهضوها وقع الجرحى، وألقى القبض على البعض، ودارت المعارك في الشوارع، ووقعت أعمال الشغب والتدمير. وتوهم البعض أنه قد ثبتت ـ في المقام الأول من خلال أحداث جنوا صحة الاتهام الغريب الموجه لمنتقدى العولمة بأنهم يسعون إلى تحقيق أهداف ثورية باللجوء إلى وسائل العنف، حيث وقع في جنوا أول القتلى، حيث أردت رصاصة شرطى كارلو جيوليانو (Carlo Giuliani) البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما قتيلا، لتدوسه بعدها سيارة شرطة كان قد هاجمها. وبذلك أصبح هناك شهيد لمنتقدى العولمة يقارنه المعلقون الإعلاميون بالطالب بينو أونيزورج (Ohnesorg شمن عام ١٩٦٧ في برلين الغربية. ليصير بذلك أول ضحايا "حركة مايو ١٩٦٨ من عام ١٩٦٧ في برلين الغربية. ليصير بذلك أول ضحايا "حركة مايو ١٩٦٨ من احتمال صحة الأطروحة القائلة بأن هذا التصعيد هو الذي أدى إلى الاهتمام من احتمال صحة الأطروحة القائلة بأن هذا التصعيد وعلى الرغم من أن

التغييرات الاجتماعية والسياسية نادرا ما تخلو من العنف، فإن استراتيجية العنف المسلح لا تبرر الأمرين. فبعض إدارات التحرير الصحفى لا تهتم فى واقع الأمر إلا بصور السيارات المشتعلة والوجوه الملثمة، ورجال الشرطة الذين يضربون المتظاهرين، أى أنها لا تهتم إلا بصور التخريب، وهذه الصور تقدمها أقلية تعول على العدوان المضاد من جانب الشرطة، وذلك بهدف إضفاء الشرعية على المقاومة المسلحة، بل وأيضا المقاومة العسكرية لرأس المال. ولأن مثل هذه الحسابات من شأنها أن تربط حركة نقد العولمة بعملية آلية لاتخاذ إجراءات مباشرة و لتقنين العنف، فإن المتحدثين باسم الحركة الاحتجاجية عبر الوطنية يرفضونها بالإجماع، فهم يرون أن الأسلوب الوحيد الموصى به هو الأسلوب الذي يرفضونها بالإجماع، فهم يرون أن الأسلوب الوحيد الموصى به هو الأسلوب الذي ينبذ العنف ، أى يقوم على المناقشة الحجاجية ومخزون من العمل القائم على التخيل والإبداع ، وهو الأمر الذي يعتمد بدوره على الفعل الفجائي وليس على التراشق بالأيدي وما هو أسوأ من ذلك أيضا. وقد عبر عن ذلك أفضل تعبير أحد التعليقات في منتدى من منتديات الإنترنت بعد المعركة الفاصلة في جنوا بقوله: "إن الكتلة السوداء ليست جزءا من مناهضي العولة. فلتغربوا عن وجوهنا!"

إلا أن هناك عاملين يجعلان من هذا التباعد أمرا صعبا، فأولا هناك توظيف مضاد لهذه الكتلة السوداء من قبل أجهزة الدولة، أى من خلال قيادات الشرطة وأفراد قوات الأمن، وكذلك من قبل أجزاء من القيادة السياسية، إذ يلعب جميعهم لأسباب مختلفة دور الحرب الأهلية. ومن ناحية أخرى فإن الحاجة إلى الشعور بالتضامن مع من يعانون من هذه التصعيد تتحول غالبا إلى شكل من أشكال المؤازرة الإجبارية. فمختلف العقبات والمضايقات التى ارتبطت بالوصول إلى جنوا قد تسببت في تصعيد للأحداث، وهو تصعيد استمر مع هذا الإحساس بالعنف الذي وصف بأنه "مثيرة"، كما ارتبط بهذا التصعيد الشعور بالغضب بسبب ما وقع من ضحايا أبرياء، حيث تم تفسير التضامن العفوى من جانب سكان جنوا (الذين قاموا بإمدادهم بزجاجات المياه في مواجهة غاز السيزيوم المسيل للدموع وقدموا الإسعافات الأولية) على نحو خاطئ على أنه قرينة على موافقتهم على الهجمات المسلحة على رجال الشرطة. وعندما يجتمع ما بين عشرة آلاف إلى

مائتى ألف متظاهر فى بعض الأحيان فإنه يطفو وقتها على السطح الوهم المصحوب بجنون العظمة الذى يصور للإنسان أن "الهجوم" على الطرف الآخر مبشر بكل خير. ولكن بعد "المعركة" عادت الناس بسرعة إلى صوابها، ولكن ما أن تنكشف الاستراتيجية المخزية فى بعض أجزائها التى تبنتها قيادات الشرطة والقيادات السياسية فإن أولى براعم التفكير فى الانتقام فى أقرب فرصة ممكنة تكون قد نشأت بالفعل. وكما أكدت الأبحاث والدراسات المستقلة فقد قامت قوات الأمن فى جنوا بانتهاك حقوق الإنسان وبالاعتداء على المتظاهرين على نحو وحشى. دون أن يكون لهذا أى ارتباط حقيقى بـ "حمية الموقعة". ومن لم يكن يرغب مثلا فى أثناء الحبس فى ترديد الأناشيد الفاشية، كان يُهدد بالضرب. كما كان يتم تهريب الأسلحة إلى ساحات الاحتجاج بهدف إثبات استعداد المتظاهرين للعنف. غير أن المتحدثين باسم الحكومة الإيطالية التمسوا العذر لهذه التجاوزات المفرطة، معلقين عليها تعليها ينم عن الرضا الواضح عنها، حيث قيل إن المشاغبين ـ الذين صنع منهم بعد أحداث سبتمبر ٢٠٠١ إرهابيين ـ لم ينالوا المستحقون.

أما بالنسبة لحكومة بيرلسكونى فلم يكن لذلك نتائج مؤثرة، وجاءت ردود الأفعال متفقة مع غياب أى نتائج مؤثرة، حيث علق أحد القراء على هزيمة جنوا فى الإنترنت بقوله: "إن لهذه المعركة أهمية كبرى لأنها توضح مرة أخرى ... الدولة ترد على أية مقاومة ناجحة بالعنف فى كل الأحوال، سواء كانت خالية من العنف أو مصحوبة به، بقدر ما لا يهم إذا ما كانت هذه المقاومة شرعية أم لا". ولنا أن نتساءل هنا إذا كان ذلك يعبر عن الانهزام أم أنه يمثل موافقة صريحة على صياغة مسلحة للمواجهات المستقبلية. ففى مجلات اليسار المتطرف، وفى منتديات الإنترنت، وكذلك فى جريدة تاجيستسايتونج التى تصدر ببرلين كانت هناك بعض الآراء التى تعول على استخدام السلاح فى مواجهات الشوارع، وتحاول تشويه صورة الجناح السلمى للحركة الاحتجاجية انطلاقا من اليسار المتطرف (٢٨). ومنذ عدة أعوام ومتاريس الشوارع، والمتاجر المنهوبة، والسيارات المحترقة تعد مشاهد أساسية " ليوم أول مايو الثورى" فى برلين كرويتسبيرج: حيث وصف أحد المراقبين هذه الطقوس بوصفها "عرضا لنوع مظلم وهدام من

أنواع الرياضة المتطرفة"، كما وصفها بأنها "حفلة عاصمة مظلمة تهيمن عليها وساوس قهرية" (جريدة تاجيستسايتونج taz 27./28.4.2002)، والتي صارت تُولى أهمية جوهرية في بيئة محاطة بالفوضوية الدوغماتية.

لم يعد هذا النموذج من العنف يعرف خصوما محددين بدقة ولا أعداء تم تسميتهم. كما أن هؤلاء الذين تعرضوا حقيقة للذل والمهانة ليسوا عادة إلا حشوا لاستكمال المشهد وتزينه. أضفى على هذا المشهد عناصر مُخَصِّبة تمثلت فى حنين غريب إلى عصر منظمة الجيش الأحمر اليسارية المتطرفة فى ألمانيا RAF، والتى جعلت من أندرياس بادر (١) دون غيره أيقونة مقدسة (٢٩). وكما هو الحال فى إيطاليا، حيث كان يفرح البعض لمقتل أحد موظفى الدولة من "النيوليبراليين" يتحول أعضاء جماعة من القتلة إلى علامات منيرة. بل يصل الأمر إلى حد أن يتم تلقى أحد الأفلام الساعية إلى تطهير الشخصيات مثل فيلم "الصندوق يتم تلقى أحد الأفلام الساعية إلى تطهير الشخصيات مثل هذه الخيالات على الأسود لألمانيا الاتحادية (١١) قبولا حسنا، ويمكننا تفسير مثل هذه الخيالات على أنها رد فعل على "حركة " ١٩٦٨، فبادر وإنسلين (١١١) وماينهوف (١٧) الذين كانوا ينتمون لهذه الحركة ولم يتخلوا عنها خلافا لكل من كون بيندت (١٧) وزير الخارجية الألمانية الأسبق يوشكا فيشر وفولير (١١)، بل صعدوا من عنف هذه

<sup>(</sup>Andreas Baader (1)، أندرياس بادر، أحد أبرز أعضاء الجيل الأول من منظمة الجيش الأحمر. تم اعتقاله للاشتباء في ضلوعه في عمليات تفجير راح ضحيتها أبرياء، ووجد مقتولا بالرصاص في زنزانته في عام ١٩٧٧. (المترجم)

<sup>(</sup>II) Black Box BRD، فيلم وثائقى من عام ٢٠٠١ يعرض لحادت مقتل المتحدث باسم مجلس إدارة البنك الألمانى ألفريد هرنهاوزين وإرهابى منظمة الجيش الأحمر فولفجانج جرامس، حيث يتبنى مخرج الفيلم أندرياس فايل وجهة النظر بأن جرامس لم يكن ضالعا فى عملية اغتيال هرنهاوزين. (المترجم)

<sup>(</sup>III) Gudrun Ensslin جودرون إنسلين، إرهابية من الأعضاء البارزين في منظمة الجيش الأحمر، مانت منتجرة في زنزانتها في عام ١٩٧٧. (المترجم)

<sup>(</sup>IV) Ulrike Meinhol. أولريكا ماينهوف، عضو مؤسس في جماعة منظمة الجيش الأحمر. وجدت ـ حسبما أثبت الطب الشرعي مرتبن ـ منتحرة في زنزانتها في عام ١٩٧٦. (المترجم)

<sup>(</sup>V) كون بيندت (Cohn-Bendit)، سياسى ألماني فرنسى الأصل، انضم في عام ١٩٨٤ إلى حزب الخضر، ويشغل حاليا منصب عضو في البرلمان الأوروبي. (المترجم)

<sup>(</sup>VI) أنتيا فولمير (Antje Vollmer) سياسية ألمانية من حزب الخضر، شغلت في الفترة من ١٩٩٤ ـ ٢٠٠٥ منصب ناثب رئيس البرلمان الألماني. (المترجم)

الحركة . ينظر إليهم حتى وهم أموات على أنهم الاتهام الحى الموجه ليسار لم يعد قابلاً لأى إصلاح. أما إنهم قد احتفظوا لبعض الوقت بعد ١٩٦٨ بجزء من السلطة واعتنقوا البرنامج النيوليبرالى فهذا ما يزيد من شعور حركات البانك الفوضوية باليأس من العالم وهو ما يجعل احتمال الرجوع إلى الديمقراطية الغربية أمرا أكثر صعوبة، تلك الديمقراطية التي كانت لا تزال قابلة للتحقيق بحسب ما كان يرى الصحفى والسياسي الإيطالي أدريانو سوفرى (-André Glucksmann).

وإذا كنا نؤكد هنا مرة أخرى أن الجماعات التى تلجأ إلى العنف تلعب دورا هامشيا في النطاق الإجمالي لحركات نقد العولمة، إلا أن نقد العنف -بوصفه مشكلة -يفرض نفسه على جميع الأطراف الفاعلة. وقد فسر أحد المشاركين في المنتدى الاجتماعي الأوروبي في شهر نوفمبر من عام ٢٠٠٢ في فلورنسا المسار السلمي على أنه دليل على أن حركة نقد العولمة "قد ابتعدت عن ظلال العنف"؛ وأضاف أن فلورنسا قد أظهرت "أنه عندما يتم حشد أعداد هائلة من البشر على الوجه الصحيح فلا يكون هناك فرصة للاستفزازات من قبل الدولمة أو اللجوء اليعنف المسلح من خلال الجماعات الصغيرة"(١٠٠)؛ فجماعة العصاة إلى العنف المسلح من خلال الجماعات المنفيرة"(١٠٠)؛ فجماعة "كل البيض" (Disobediente) وهي من جماعات البائك الفوضوية، وكذلك جماعة "كل البيض" الدولي/ البنك الدولي، اصطفتا في صفوف المسالمين، لينكشف بذلك سخف الدولي/ البنك الدولي، اصطفتا في صفوف المسالمين، لينكشف بذلك سخف الهستريا التي عُمل على إعادة شحنها في هذه الحالة أيضا. أما الاهتمام الإعلامي فلم يغب هنا بطبيعة الحال.

## أكشن! من المنظمة إلى الحملة

لا يتخطى نقد العولمة الحدود فحسب. وإنما يتعدى الأجيال أيضا. وعلى الرغم من أن نقد العولمة فى حد ذاته ليست حركة شبابية، فإنها شبكة تتميز بأشكال من الحشد والتعبئة رهينة بنقطة زمنية بعينها وبموقف بعينه يقوم بها الشباب فى المقام الأول، ويتم التواصل الداخلى بين أعضائها على نحو متزايد البديهية عبر الإنترنت، ويتضمن مخزونها من وسائل العمل المظاهرات السلمية

(لكنها لا تميل إلى المظاهرات الجوفاء المستهلكة)، والمسيرات (بما في ذلك التجمع والجلوس الاحتجاجي في الشوارع والميادين، وكذلك الاقتحام السلمي للأماكن المطوقة). كما أنها تضم في المقام الأول أيضا الحملات التي يعد تنظيمها محكا للطابع الدولي التي تتمتع به الحركات الاحتجاجية. فعلى الرغم من أن الأمور المطروحة مثل حماية المناخ، وإلغاء عقوبة الإعدام، أو حظر استخدام الألغام البرية تتطلب تحركا دوليا فإن الحواجز الثقافية واللغوية، وكذلك الفضاء الاتصالي الوطني المحدود الذي لا تزال تتحرك فيه وسائل الإعلام الكبري تجعل من أشكال العمل العابرة للحدود أمرا بالغ الصعوبة، وتتضح هذه الصعوبات من خلال حملة إيقاف إغراق محطة تكرير النفط في بحر الشمال برنت سبار (Brent Spar) في عام ١٩٩٥ (جوردان 1001 ماتي التي أثارت من أكثر من منظور المشاكل: والتي يمكن مع ذلك أن نعتبرها فتحا ونموذجا شكلانيا للحملات عبر الوطنية (أ).

والحملة بمفهوم لاهيوزن (Lahusen) هي "(أ) سلسلة من الأنشطة التواصلية التي يتم تخطيطها أو الإعداد لها (ب) وذلك بهدف تحقيق أو منع حدوث تحول في المواقف والسلوكيات والقرارات (ج) الخاصة بمجموعة محددة من المتلقين (٢٠٠٢، ص ٤٠، أيضًا ١٩٩٦). فالجيوش والشركات، ومؤخرا أيضا وكالات الإعلانات هي التي تقود الحملات، إلا أن هذا الشكل من أشكال التعبئة يلائم أيضا الحركات الاحتجاجية، عندما يأخذ مسارا سلميا، ولا يسعى إلى تحقيق المكاسب. فعندما تبدو قضية ما ذات أبعاد هائلة، ولا يمكننا الإلمام بالمدى الزمني الخاص بها، فيمكن لنا أن نتحرك على مراحل، وأن يكون لدينا مساحة من المرونة في تناول الموضوع، وكذلك نوع من تبادل الأفراد، وأن نعايش أيضا مختلف المشكال النجاح. وعلاوة على ذلك فهنا يرتبط بشكل مثالي أعضاء المنظمات المائمين بالعمل في شكل مشروع، كما ترتبط القضايا العالمية بوسائل التعامل المحلية: كما أن وجود تسلسل هرمي مسطح داخل المنظمات المسئولة عن

<sup>(</sup>I) حيث أدت الضغوط التى مارسها أعضاء السلام الأخضر الذين اقتحموا تلك السفينة العملاقة فى عام ١٩٩٥، ومقاطعة المواطنين فى ألمانيا وهولندا والدانمارك لمحطات البنزين التابعة لشركة شل إلى أن تتراجع شركة شل عن قرارها وتقرر تفكيك هذه السفينة برا. (المترجم)

الحملات من شأنه أن يسمح بأنواع من التشبيك واسع المدى، وكذلك بالتكوين التلقائى للتحالفات التى ليست فى حاجة إلى موافقة لجنة مركزية. ويكلل ذلك بالنجاح خاصة فى "الحملات ذات النقطة الواحدة"، وهى تلك الحملات التى تنسحب على إشكالية معينة قابلة للوصف الواضح، وتتميز بأهداف ذات ملامح محددة يمكن أن تخضع للقياس الكمى. وكذلك بأنها تخاطب مجموعة محددة معروفة على نحو واضح.

وللحملات دائما وجه خارجي وآخر داخلي، فيما يتعلق بالخارج تنهض الحملات بدور إعلامي وتنويري وتثقيفي للجماهير العريضة أو لدوائر بعينها، مستخدمة في ذلك وسائل عدة، تتراوح من كشك المعلومات التقليدي في منطقة عبور المشاة، مرورا بالموقع الخاص على الإنترنت وصولا إلى الفيديو كليب في التليفزيون أو في الفاصل الإعلاني الذي يسبق الفيلم الرئيسي. أما فيما يخص الداخل فلابد من تحفيز مناصري الحملة ودفعهم إلى التوجه إلى الشارع. وسواء فى الداخل أو الخارج تتوجه نداءات لتجنيد أعضاء ومتعاطفين جدد، وعادة ما تستهدف مثل هذه النداءات فئات عمرية بعينها، وكذلك أشخاص وبيئات بعينها. أما فيما يخص الخارج فيكون الهدف من الحملات هو التأثير في صناع القرار ورواد الرأى. إن الحملات التي تستهدف الإعلام، والحشد، وتجنيد الأعضاء تكون عادة في الوقت ذاته أدوات للحصول على المال وجمع التبرعات. ومن لا يرغب في أن يصبح عضوا ثابتا في إحدى المنظمات كما هو الحال اليوم بشكل عام، فبوسعه على كل حال أن يملأ حوالة بريدية أو يضغط ضغطة على الماوس لينفذ ذلك الأمر، وهنا أيضا يلعب الإنترنت دور الوسيط التقني، وهو أيضا مجتمع افتراضي، وبين الحين والآخر مسرحا لأحداث الحملة. ولحركة احتجاجية رقمية. كما كان الحال مع "الحملة التخريبية" (درجة المُرَحَلين Deportation Class)، وهي الحملة التي اعتمدت بشكل كبير على شبكة الإنترنت، وتصدت لترحيل اللاجئين غير المسجلين على متن طائرات لوفتهانزا.

تتم عملية تخطى الحدود الوطنية التى تصاحب هذه الحملات فى المقام الأول من خلال النظام الإعلامى التقليدى، وذلك عندما تبذل المشاهير من نجوم التسلية والمشاهير جهودها لصالح "عمل نبيل"، كما تعتمد كثير من منظمات نقد

العولمة على السمعة الطيبة التى يتمتع بها نجوم موسيقى البوب، أو قدامى السياسيين أمثال أوسكار لافونتين. لا يُعد المشاهير عاملا مساعدا فيما يخص العلاقات العامة التى تتبناها الحركات عبر الوطنية فحسب، بل هى نفسها قوة مؤثرة فى تشكيل النخبة، وذلك عندما تؤدى المشاركة الموجهة على نحو واضح إلى العالم الخارجى إلى تكوين رأسمال ثقافى. وللحق فإنه يكمن فى "هالة المشاهير" هذه بعض المخاطر، لأن النظام الإعلامي مولع ولعًا كبيرًا بالشخصنة وبأبطال الفضائح، وهو ما يعنى الولع بأيقونة الصحفية والكاتبة الكندية ناعومي كلاين، وكذلك الولع بأحد الكهول الغاضبين أو بأحد الشهداء الشباب.

يتحتم علينا تمثيلا على هذا أن نذكر فى إيجاز حملتين من تلك الحملات: Erlassjahr.de وحركة أتاك. كلاهما تهتم اهتماما خاصا بعامل إعادة توزيع الثروات، والذى يمكن أن نعتبره موضوعا أصيلا من الموضوعات التى يتبناها نقد العولمة عبر الوطنى (وإن كان يمثل ذلك أيضا موضوعا تقليديا في مبادرات السياسة التنموية).

نشأت حركة تخفيف الديون (Erlassjahr.de) في عام ٢٠٠١، وهي تسير على نهج حملة أقدم منها. ولها نفس الاسم في سياق حركة يوبيليه (Jubilee) النشطة الموجودة في أكثر من خمسين دولة. وموضوعها الأساسي هو استفحال ديون كثير من الدول النامية التي لا يمكنها حتى تغطية الفوائد المستحقة عليها لدى البنوك الخاصة والمقرضين العموميين إلا على حساب تقليص النفقات الخاصة بمستوى معيشة السكان المتردى بطبيعته. والفكرة الأساسية لهذه الحركة تتمثل في أن تخفيف الديون يعد إنقاذا لهذه الدول، وذلك استلهاما للموتيف العتيق في العهد القديم المختص بإعفاء ديون المدينين دوريا من قبل الدائنين. غير أن مناصرى هذه الحملة يفكرون فيما هو أبعد من مجرد إبداء لحظي للرحمة تجاه الآخر، إذ يدور في ذهنهم تطوير قانون دولي تستطيع الدول بمقتضاه الإعلان عن عجزها عن السداد، يشارك في صياغته البنك الدولي، و"نادى باريس". وكذلك المؤسسات

<sup>(</sup>ا) جاء الحض على الرأفة مع المعسرين فى الكتاب المقدس فى مواضع عدة من أشهرها ما جاء فى النجيل لوفا 7: ٣٤ : وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم، فأى فضل لكم؟ فإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكى يستردوا منهم المثل. (المترجم)

الوطنية مثل بنك التنمية الألماني، والمجموعة المالية هيرميس شركة مساهمة، وكذلك وزراء المالية، ترعى حملة إسقاط الديون هذه ما لا يقل عن ٥٧٠ منظمة (في المقام الأول منظمات كنسية أو قريبة من الكنيسة)؛ وقد افتتح في مدينة كولونيا في أعقاب حملة إقليمية مناهضة لمؤتمر قمة السبعة في عام ١٩٩٩ مكتب تنسيقي، وتصدر الجمعيات العمومية السنوية القرارات، وتحدد برامج العمل والأهداف (كايزر 2002 Kaiser). وهنا ترتبط الخبرة في مجال الماليات العامة بالمعايير الأخلاقية لمارسة الحجاج ارتباطا وثيقا. حيث تم علمنة الموتيف اللاهوتي الذي يحرك المسيحيين المتدينين عبر ممارسة نقد عقلاني للتشوهات الناتجة عن الظلم العولى، أضف إلى هذا أن مثل هذا المشروع محدد تحديدا كافيا بما يؤهله لتحقيق ما هو أكثر من مجرد الكلام العقلاني غير الملزم وإعطاء الصدقات.

وتهدف حركة تخفيف الديون (Erlassjahr.de) إلى إعادة صياغة سياسة النظام المالى العالمى، وتطالب بالإضافة إلى ذلك بخلق إدارات عبر وطنية لتصفية الديون. ظهرت بعد ذلك حملة أخرى، والتى تمخضت عنها منظمة أتاك. إن فرض ضرائب على العملات الأجنبية أو المضاربات له تداعيات لا تقل تعقيدا عن تخفيف عولمى للديون. فالأمر هنا لا يتعلق بتخفيف الأعباء من على الدول الأشد فقرا، بل يتعلق بالأعباء التى يسببها كبار الأطراف الفاعلة للنظام المالى العالمى. وعندما طرحت هذه الفكرة في سياق الأزمة المهددة للأسواق المالية الآسيوية. تلك الفكرة التى كانت معروفة سلفا، والتى لم يتم معالجتها معاجلة مستفيضة إلا أكاديميا، كان يمكن لخبراء العلاقات العامة في عام ١٩٩٧ أن يعترضوا عليها بزعم أنه لا يكاد يكون هناك موضوع مهجور "كثر من هذا، وأنه غير مبشر بأى نجاح، إلا أن هذه الحملة قد أدت في الواقع إلى تأسيس أكبر مؤسسة ناجحة لنقد العولة على مستوى العالم.

كانت نقطة الانطلاق هي إحدى الظواهر المصاحبة للتحرير الاقتصادى وإزالة حدود الدولة الوطنية، ألا وهي نقص العائدات من الضرائب، وبشكل عام فقد الدولة لسلطاتها الضريبية. لهذا التطور عواقب وخيمة في المقام الأول على المجتمعات التي تمول رفاهتها والبنية التحتية بالأساس من الإيرادات المالية، أما

تأثيره على دول العالم الثالث فهو أشد سوءا. وبحثا عن مصادر جديدة لتمويل النفقات العامة تم الرجوع إلى مبدأ كان قد طرحه قبل عقود جيمس توبين الذى حصل لاحقا على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد، وهو مبدأ ضريبة على مبيعات العملة، وهو المبدأ الذى يعرف بضريبة توبين. والفكرة الأساسية لهذه الضريبة شديدة البساطة: يتم فرض ضريبة على شراء وبيع العملة (اقترح توبين معدلا يبلغ ١ ٪، بينما خفض آخرون ذلك المعدل لتصل الضريبة من ١،٠٪ إلى معدلا يبلغ ١ ٪، بينما خفض آخرون ذلك المعدل لتصل الضريبة من ١،٠٪ إلى النتيجة تحصيل إيرادات ضخمة. فإذا بلغ حجم المعاملات المالية اليومى في السواق العملات ما يقدر ب ١٠، تريليون دولار أمريكي (١٩٩٨). وذلك في الفترات التي لا تتعدى سبعة أيام. فإن الضريبة ستقدر وقتها بمائة بليون دولار أمريكي وأكثر في العام الواحد، وذلك إذا كان المعدل يبلغ ١،٠٪، وهو ما يعني أكثر من ضعف إجمالي المساعدات التنموية الحكومية الحالية.

كان هدف هذا الإجراء عند توبين هو تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال، والذي تعتبر تقلباته قصيرة الأجل من مسببات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية: غير أن من آثاره السلبية يتمثل في أن الإيرادات التي يتم تحصيلها بهذه الطريقة ستستخدم كمصدر من مصادر تمويل السلع العامة والمهام التنموية على المستوى العالمي، وهنا يكمن عامل إعادة التوزيع (الذي لم يكن يتمناه، بل كان يرفضه توبين) (فال/ فالدوف 2001 Wahl/Waldow). ويمكن لنا أن نتصور أن هذه الفكرة التي كانت تبدو مثالية قد أحدثت طوفانا من النقد. فقد وجهت ضدها الاعتراضات الموضوعية التي تقول بأنه ليست جميع الصفقات قصيرة الأجل لها طبيعة المضاربة؛ بل إن سلسلة المعاملات المالية التي تقوم بها متاجر البضائع بالعملة الأجنبية هي بالأساس عملية عادية وتحد علاوة على ذلك من المضاربات وتتميز بحيادية أكبر في سعر الصرف (هيرتل 2001). وبذلك فإنه من خلال فرض هذه الضريبة سوف يلحق الضرر ببعض العمليات الاقتصادية خلال فرض هذه الضريبة سوف يلحق الضرر ببعض العمليات الاقتصادية النافعة المتعلقة بالعملات الأجنبية. كما ستُسحب بهذا السيولة المطلوبة. كما طرحت علاوة على ذلك مشكلات تقنية عند تسجيل المعاملات المالية وتوثيقها، كما تم توضيح ما سيرتبط بهذا من بيروقراطية هائلة باهظة التكاليف. أما من

ناحية السياسة التنظيمية فإن أى مبدأ لا يروج لتيسيرات ضريبية لا يتناسب مع المشهد الحالى للاقتصاد كما نعرفه فى الكتب المدرسية وأوساط الشعب. وبالتالى قوبلت ضريبة توبين بالرفض من قبل جميع صانعى القرار ذوى الصلة فى أمريكا الشمالية وآسيا. كما أن هذه الفكرة قد اصطدمت فى آخر الأمر بمعارضة شديدة من قبل الجهات المعنية بشكل مباشر فى قطاع الماليات العامة، والتى لو طبقت الضريبة لضاعت منها مكاسب هائلة. وبما أن ضريبة توبين لا يمكن جعلها أمرا واقعا إلا إذا وقفت جميع الأطراف الفاعلة فى الماليات العامة وراء هدف واحد "متحدين على مستوى العالم" (توبين). فقد "ماتت" بالفعل، حتى إذا لم تكن هناك سوى دولة واحدة معارضة (وفى هذا الصدد بالأساس الولايات الماتحدة الأمريكية) أو أيضا إذا كان سيترتب على هذا تحويل مسار رأس المال إلى هذا البلد الذى يعد معقل الأسواق المالية والبنوك. وللحيلولة دون حدوث مثل هذا البلد الذى يعد معقل الأسواق المالية والبنوك. وللحيلولة دون حدوث مثل هذه المناورات فقد قام عالم الاقتصاد شبان (Spahn 2002) بتطوير بديل يهدف الى السماح لمنطقة اليورو أن تتخذ نهجا منفردا.

إن ضريبة العملات الأجنبية ليست المهدى المنتظر للمصاعب التى نواجهها، ولا يجوز لنا أن نعلق آمالا مبالغًا فيها على تأثيرها الذى يبدو محدودا، ولا أن نتوهم المقاومة من جانب الدوائر البنكية والحكومية (جروتسينجر 2002 Grözinger). ولكى تكون مثل هذه الضريبة ذات تأثير حقيقى يجب أن تكون جزءا من حزمة كاملة من الإجراءات. التى من شأنها أن تصطدم بمقاومة أكبر. ألا وهي: التخلص من ما يعرف بالملاذات الضريبية في الخارج. وتحقيق الاستقرار للدولار والين واليورو بوصفها العملات القيادية في ممر واحد للعملة. ومراقبة حركة رأس المال، وتشييد رقابة على البنوك والبورصة.

وبذلك فإن ضريبة توبين ليست سوى لبنة فى عملية إصلاح الإطار التنظيمى للاقتصاد المالى العولى، هذا الإصلاح الذى يشترط أولا تغيرا فى الرؤى الخاصة بالسياسات المالية. لقد ردت منظمة أتاك على النقد غير المنصف من قبل توبين ردا موضوعيا حاذقا، إلا أن هذا المشروع لم يجد له حتى الآن منفذا يذكر إلى السياسة الرسمية. وهو الأمر الذى ربما ينطبق بالأساس على أوروبا. ففى حين اهتمت حكومة يسار الوسط الفرنسية بضريبة توبين. لم يعد لخليفتها المنتمية إلى

اليمين الليبرالى أى رغبة فى سماع أدنى كلمة عن هذه الضريبة. وقد تم إعداد تقرير لوزارة التعاون الاقتصادى الألمانية، ذاع صيته فى أوساط مشهد نقد العولة، ونظر إليه على أنه أقوى محاولة تقارب من قبل عضو فى الائتلاف الحكومى المكون من الحزب الاشتراكى الديمقراطى وحزب الخضر (وكان ذلك أيضا بسبب التعاطف الواضح الذى أبدته الوزيرة الألمانية المختصة فيتسوريك ـ تسويل). وفى المقابل أعلن المستشار الألمانى ورئيس البنك الألمانى رفضهما لتلك الضريبة (جريدة تاجيستسايتونج الواضح كيف يمكن فى المستقبل القريب مواءمة ضريبة (27.6.2001)، ومن غير الواضح كيف يمكن فى المستقبل القريب مواءمة ضريبة للعملات الأجنبية على مشهد اقتصادى قائم على المالية العامة، وهو المشهد الذى يهيمن عليه فى الولايات المتحدة الأمريكية نظام عملاق للتيسيرات الضريبية. لقد صاغت كل من أتاك وحركة تخفيف الديون (Erlassjahr.de) برنامجا مضادا تبنى وجهات نظر مختلفة، وتوافق مع مبادئ النظرية الكنزية اليسارية فى الاقتصاد الذى تبنته بعض جماعات الاقتصاد البديل وبعض الاتحادات المهنية (13).

# جمهورية عالم كونية

لم تعد أتاك اليوم حملة أحادية التوجه غير معترف بها ، بل إنها ارتقت لتصبح مع الوقت منارة حركات نقد العولة. وقد نشأت هذه الجماعة فى فرنسا مستندة إلى الفكرة المذكورة فى الفقرة السابقة، والتى صاغها إجناتسيو رامونيه (Ignacio Ramonet)، رئيس تحرير جريدة لوموند دبلوماتيك، حيث دعا فى إحدى المقالات فى شهر ديسمبر عام ١٩٩٧ ("أوقفوا تسلح الأسواق!") إلى فرض ضريبة تضامن اجتماعى. وعلى الرغم من جفاف المادة المقدمة - فالحركات الاجتماعية الجديدة لم تكن ترغب قبل ذلك فى دراسة الظروف الاقتصادية دراسة مدققة - فقد لاقت هذه الدعوة ردود أفعال هائلة، حيث جاء خمسة آلاف خطاب من قراء الجريدة، وتم جمع توقيعات من أكثر من مائة ألف شخص، وفى عام ١٩٩٨ تمت الموافقة على ميثاق لمراقبة الأسواق المالية ومؤسساتها، وهذا الميثاق بعد الوثيقة التأسيسية ووثيقة إعلان المبادئ لمجموعة أتاك الدولية، وفى شهر يونيو من العام نفسه أسست مجموعة يبلغ عددها عشرة من الأكاديميين والمتحفيين جمعية مقرها باريس وتضم مائة وخمسين جماعة إقليمية

من كل أرجاء فرنسا، يمكن للمرء أن ينظم لها كفرد أو كمنظمة غير حكومية. ولا يزال يعتبر الفرع الفرنسى الذى يضم اليوم ثلاثين ألف عضو أكثر فروع جماعة أتاك قوة وتأثيرا، تلك الجماعة التي يبلغ عدد أعضائها اليوم ثمانين ألف عضو موزعين على ثلاثين دولة.

وتحت هذا الشعار توحد آلاف من المتظاهرين في كل مكان وتكون المنتدى الاجتماعي العالمي. وتحت هذا العنوان يبحث الصحفيون أيضا عن شركاء الحوار الذين يجيبون تارة عن سؤال ما حول قضية الاستدانة. أو يدخلون تارة أخرى في مناظرة مع أحد رؤساء البنوك أو وزراء الاقتصاد. وعلى الرغم من هذا الوجود الإعلامي الطاغي، فإن أتاك منظمة حقيقية تسير على نهج الجمهورية الفرنسية، وهنا تظهر بوضوح شديد الاختلافات عن الأسلوب المتحرر للشركاء الأمريكيين. ولذلك فإن أتاك غير ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث الأمريكيين. ولذلك فإن أتاك غير ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتولى حركات مثل جلوبال إكسشانج (Global Exchange)، وببليك ستيزين وظيفة تشبيك مشابهة.

وليس بوسعنا أن نفهم جماعة أتاك فرنسا إلا عندما نفهم الاتجاه اليسارى الفرنسى الذى نشأت من عظمته (وأزمته) هذه المبادرة. وفي هذا الصدد يجدر مجددا أن نطرح السؤال عما إذا كان نقد العولمة اتجاها يساريا بطبيعته. أما ما يخص فرنسا فتبدو الإجابة البديهية عن هذا السؤال بنعم. فبعد فترة طويلة من المصاعب، حيث تحولت رئاسة فرانسوا ميتران في منتصف الثمانينيات إلى التعاون مع الأحزاب الأخرى وأخذت الحكومة مسارا تجديديا نيوليبراليا، وحيث كانت النقابات والأحزاب اليسارية تفقد باستمرار الأعضاء والناخبين، شهدت حركات ذات التوجه اليساري في منتصف التسعينيات نهضة كبيرة، تمثلت في حركات ذات التوجه اليسارى في منتصف التسعينيات نهضة كبيرة، تمثلت في تأسيس نقابات جديدة على هيئة حركات؛ وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك المسيرات التي نظمتها مبادرات العاطلين، وكذلك الحملات المثيرة التي قام بها المشردون، وغير المسجلين من المهاجرين. وأخيرا وليس آخرا عاد "اليسار الجمعي" إلى سدة الحكم عن طريق حكومة جوسبان، وهي ائتلاف من البهاجرين والخضر والشيوعيين، ولا يكاد يوجد مكان في أوروبا اتخذ فيه الاشتراكيين والخضر والشيوعيين، ولا يكاد يوجد مكان في أوروبا اتخذ فيه

الأكاديميون والمثقفون اليساريون موقفا حازما معارضا لكل من "إرهاب الاقتصاد" (فيفيان فورستر [Vivienne Forrester]، إحدى المشاركات في تأسيس أتاك) و"الفكر الموحد" الذي سخر منه عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو (أيضا أحد أعضاء أتاك) بوصفه "ماوية رأس المال" (أ).

وفى هذا المثلث العريق الذي يجمع بين صحافة الرأى رفيعة المستوى، والجامعات الحكومية، والمراكز النقابية التي لازالت تتمتع بتأثير كبير استطاعت أن تصمد بيئة ذات أخلاق اجتماعية لم يكن بمقدورها أن تنشأ إلا في إطار الجمهوريات الفرنسية: بيئة متمركزة في فرنسا، ولكنها كونية التأثير. ففي ظل الجمهورية الفرنسية قُدر البقاء "للصالح العام" (le bien public)، هذا "الصالح العام الذي في طريقه للاختفاء على المستوى العالمي. ويتعرض للسخرية الدائمة. وفي فرنسا أيضا استنكر النقاد الليبراليون والمتحررون المبالغة في تقدير دور الدولة، والاستعلاء العرقي لدى "شعب اليساريين"، وهو ما ترك تأثيرا لا ينكر على المشهد السياسي، ولاقى صدى من جانب اليساريين السابقين المتحولين الناقدين للذات. لقد ضعفت "الشيوعية الديجولية"، وكذلك المركزية البيروقراطية للجماعات اليسارية، بينما عاد تأثير كثير من الطاقات التي كانت ترعاها في السابق الحركة العمالية، والتيار العلماني، وكذلك رجال الدولة، إلى الحياة على يد شعبوية لابينس. ولكن ما ظل قائما هو النبرة التربوية، والإيمان بوجود قطاع عام قوى مستقل عن المصالح الخاصة. والذي يذكرنا في القرن التاسع عشر ببدايات الاشتراكية، على سبيل المثال السان السيمونية(II). ويمكننا التعرف أيضا على العنصر الجمعي التعاوني الذي ينبثق من الميراث الريفي في فرنسا، وكذلك التحمس للظهور أمام الجماهير، والمسيرات والاحتفالات الشعبية. وبالمقارنة بنقد العولمة في أمريكا وفي ألمانيا، فإن التوجه الذي تمثله أتاك في فرنسا يتسم بمزيد من العقلانية؛ فأتاك تصف نفسها بأنها "حركة تعليمية

<sup>(</sup>I) الماوية، تيار داخل الحركة الشيوعية يتبنى أشكار الثورى الصينى ماو تسى تونج الداعية إلى الكفاح (المسلح أيضا) ضد البرجوازية والإمبرالية. (المترجم)

<sup>(</sup>II) نسبة إلى الكونت هنرى دى سيمون Saint Simon (١٧٦٠ ـ ١٧٦٠) الذى كان يرى ضرورة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، وتعتبر الحركة التي نسبت إليه في النصف الأول من القرن التاسع عشر أول حركة اشتراكية اعتنقت مبدأ الاندماج بدلا من التنافس. (المترجم)

مرتكزة على المبادرات، والغالبية الطافحة من المنضمين إليها هم من الأكاديميين وذاتيى التعلم (Autodidacts) الذين تربوا في كنف اقتصاد سياسي مشكل لنظام اقتصادى لا يزال تجارى البنية، والذين يفهمون في نفس الوقت كيفية إدارة الحجاج بالحقائق، ولكن على نحو يكثر من الاستدلال والتوضيح إذ ما تم مقارنتهم بمحاميى الحركات في الولايات المتحدة شديدى البراعة عاشقى التفاصيل، وعلى نحو يميل إلى تقليل الوعظ الأخلاقي أو قل إلى ممارسته على نحو مختلف، مقارنة بنظرائهم الألمان.

ففى فرنسا يتعلق الأمر بنخبة شعبية، هى فى جوهرها صديقة للحكومة: إن الطبيعة الثورية للحركات الشعبية فى الولايات المتحدة الأمريكية يقابلها النشاط غير السلطوى لنقابة الفلاحين أو لجماعات واضعى اليد على المنازل. أما أتاك فهى ترتبط ارتباطا وثيقا بمشهد الفكر اليسارى والقومى، فكثير من أعضائها ينتمون للحزب الاشتراكى والحزب الشيوعى، أو كانوا سيفعلون ذلك، لو لم توجد منظمة أتاك التي يمكن اعتبارها اليوم بديلة للأحزاب. فقد فكك اليسار مركزيته، وصار أكثر سخرية وأكثر حرية فى الحركة، ويبقى هذا التيار مترابطا من خلال إصدار مثل "موند ديبلو" (Monde Diplo) (الطبعة ٢٠٠٠ نسخة)، والذي يتخذ على نحو واضح نهجا مضادا للميراث الأطلسي ومحافظا على تراث العالم الثالث (عديم الانحياز). كما يمتد تأثير أتاك عبر كثير من الجماعات الإقليمية، والتي تعمل بشكل مستقل نسبيا عن الفرع الرئيسي بباريس، والذي كان يرأسه لفترة طويلة مؤسس الحركة برنار كاسن (Bernard Cassen)، والذي ترك منصبه في نهاية عام ٢٠٠٢ لخليفة له أتي من الحزب الشيوعي.

ولا يترتب على ذلك أن يستولى فى آخر الأمر التيار اليسارى القديم على مقاليد الأمور، وهو الحزب الذى منى بهزيمة نكراء فى الانتخابات البرلمانية، ولكن قد يؤدى ذلك إلى تقوية الضغط الذى تمارسه الفرق التروتسكية، والتى كانت تعمل دائما بوصفها جماعات يسارية مناهضة للشيوعية وبوصفها خصما لتيار "اليسار الجمعى"، والتى تهاجم أتاك من أقصى اليسار بسبب ما ترميه بها من كونها حركة إصلاحية اشتراكية لا تعمد إلى الإصلاح عن طريق الثورة، وفى فرنسا (ولكن فى غيرها أيضا من الدول) كانت هناك بعض المحاولات لتولى أمر

بعض الجماعات المحلية، والهيمنة على فعاليتها، أو تحويلها إلى حلقات توعية ثورية عن طريق الخطب طويلة النفس. كما كانت هناك محاولات قامت بها هذه الجماعات لاستقطاب أعضاء أتاك لأحد أحزاب العمال الثورية (التي يجرى تأسيسها من جديد).

تمد منظمة أتاك فرنسا الشبكة الاحتجاجية العولمية وشبكة العمل العولمية بقدر كبير من الموارد الذهنية والتنظيمية. ومع ذلك لم يتلاش التوتر السائد بين المهمة الكونية التي هي نتاج للثورات التي عمت قارة أوروبا بأكملها، والتي تدعو لحركة تنويرية ثانية، وبين الفكر السيادي القومي، ومع ذلك يتفق كلا الاتجاهين في المطالبة بترويض العمليات الجامحة للاقتصاد العالمي عبر التدخل السياسي، أي عبر تدخل الدولة في المقام الأول، وطرح فكرة السلع العامة العولمية بديلا للسعى لتحقيق المكسب بأي ثمن، ينتج عن الثقافة السياسية الفرنسية، والثقافة السياسية لأوروبا الرومانية بوجه عام، التي تتفق هنا مع قوالب أخرى من دولة الرفاهة على مستوى القارة الأوروبية (ماير 1001 Meyer)، أكثر أنواع المواجهات الرفاهة على مستوى القارة الأوروبية (ماير 1001)، أكثر أنواع المواجهات وضوحا مع التحدي الأمريكي، كما ينتج أيضا تباين واضح بينها وبين حركة نقد العولمة في أمريكا الشمالية، لقد لعبت التعددية والتشبيك المرن دورًا مهمًا حتى الآن في حماية الحركات عبر الوطنية من الدخول في صراع داخلي أو توجهات القسامية، ومع ذلك فإنه من غير المستبعد بأي حال من الأحوال أن تحدث عملية انقسامية، ومع ذلك فإنه من غير المستبعد بأي حال من الأحوال أن تحدث عملية القسامية، ومع ذلك فإنه من غير المستبعد بأي حال من الأحوال أن تحدث عملية الأعرة تأميم للحركة.

### ... أم أنه مؤتمر كنسى عولى؟

تم تأسيس الجناح الألمانى من أتاك فى شهر يناير من عام ٢٠٠٠، وبعد بداية متحفظة إلى حد ما أخذ الأعضاء فى التدفق، حيث كانت هناك فترات شهدت مائة وخمسين طلب التحاق أسبوعيا. وتتميز أتاك فى ألمانيا بعدد أكبر من الأعضاء الأفراد، ومن بينهم يورجن بورشرت (Jürgen Borchert)، قاض بالمحكمة الاجتماعية ومستشار الشئون السياسية والاجتماعية لرولاند كوخ (Roland) رئيس وزراء ولاية هيسن (جريدة تسايت Zeit 10.1.2002)، كما أن من بين أعضائها رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى الألماني SPD الأسبق و "الوزير

السوبر" أوسكار لافونتين (Oscar Lafontaine)، كما تضم أيضا كثيرًا من المؤسسات ذات الموارد الضخمة مثل نقابة فيردى (ver.di)، ومنظمة المبيئة وحماية الطبيعة بألمانيا (BUND) ومنظمة سلام المسيح (Pax Christi)، وهي منظمات تعد من أكبر المنظمات من نوعها في أوروبا والعالم أجمع، وفي منتصف عام ٢٠٠٢ بلغ عدد أعضاء منظمة أتاك ألمانيا خمسة آلاف عضو، وفي أكتوبر من نفس العام وصل عددهم إلى عشرة آلاف، وهم يعملون في ثمانين جماعة محلية يظهر من خلالها في وضوح الاختلاف الكبير بين الشرق والغرب، ففي الولايات الاتحادية الجديدة لم تتمكن أتاك من أن تثبت أقدامها حتى الآن إلا بشكل ضعيف، أما أعلى درجة كثافة تشهدها المنظمة فهي في المنطقة الواقعة بين مدينتي هامبورج وكونستانس، ولها مراكز اتصال كبيرة على نهر الراين. والرور وفي منطقة نهرى الراين والماين، وكذلك في بعض المدن ذات الجامعات الكبيرة.

ومع الوقت أصبحت أتاك محبوبة وسائل الإعلام، فقد صارت هذه المنظمة ذات الاسم غير المآلوف معروفة لجماهير عريضة من خلال مؤتمر برلين الذى انعقد في شهر أكتوبر من عام ٢٠٠١، والذي حمل شعار "عالم آخر ممكن" (وهو الشعار الذي تبناه المنتدى الاجتماعي العالمي). كان من المتوقع ألا يتجاوز عدد الحضور عن مئات المشاركين، ولكن في النهاية اكتظت قاعات الجامعة الفنية بأكثر من أربعة آلاف مشارك. كان ذلك بعد عدة أيام من اعتداءات واشنطن ونيويورك، والتي أعلنت أتاك بما لا يدع مجالا للشك عن رفضها لهذه الأحداث (PDS) في الوقت الذي رفع الحزب الديمقراطي الاشتراكي (PDS) شعار هذا يتولد عن هذا"، حيث أراد الحزب أن يعلن من خلال ذلك أن أمريكا نفسها هي التي تتحمل مسئولية هذه المأساة، غير أن ذلك كان بمثابة التحدي لإحدى النظريات الرائجة التي يتبناها نقد العولة، والتي تقول بأن جذور الإرهاب منبعها الظروف الاجتماعية والاقتصادية في العالم الثالث، وهو الأمر الذي لا ينطبق بالمرة على منظمة القاعدة، أو طالبان، أو بالنظر إلى الملكة العربية السعودية.

كما أقر المتشككون من المراقبين لهذا المشهد أن اللقاء الذى استمر لمدة يومين، وانقسم بدوره إلى مجموعات عمل مزدحمة، واجتماعات عامة مكتظة بالحضور،

كان يتميز بمستوى عال من الحوار والنقاش، وقدر غير مسبوق من تقبل المنشقين وذوى الرأى الآخر. أطلقت آنذاك التعليقات الساخرة محقرة أعضاء أتاك فوصفوا بأنهم مجموعة من الساذجين الراغبين في تغيير نظام العالم رأسا على عقب، أو أنهم "رومانسيون بائسون" (جريدة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج FAZ 21.7.2001)، بينما خشى آخرون أن يكون ذلك إحياء لليسار المتطرف، حيث رأى المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومؤسسة كونراد أديناور أن بعض العناصر الشيوعية والتروتسكية قد تسللت إلى صفوف منظمة أتاك، حيث تنبأ بعودة العناصر المستقلة التي تميل إلى العنف، بدلا من أن يدركوا أن أتاك كانت بمثابة إعلان واضح عن المخاض السياسي لجيل الشباب الذي طالما تمت المطالبة به (٢٠). ويمكننا هنا أن نفسر حركة الرفض لهذه المؤسسة التي تأخذ شكلا مقاربا لشكل الحزب، فمنظمة أتاك بالنسبة لمن هم أصغر سنا تعد منافسا قويا للأحزاب التي زادت في أعين الشباب سوءا على سوء. وعلى الرغم من أنه لا يمكن إنكار (كما لم يعد مثار شك) أن أعضاء سابقين وحاليين في الأحزاب والجماعات اليسارية يحتلون مناصب قيادية، ومن بينهم من هم من صفوف الحزب الشيوعي الألماني (DKP) والحزب الديمقراطي الاشتراكي (PDS)، فإننا سوف نسيء تماما فهم طابع منظمة أتاك والمشاركة السياسية للعشرة آلاف عضو فيها، إذا تأملناها من منظور "التطرف" فحسب، حيث نفت المجموعة المنسقة ما أعلن عن محاولة المنظمة التروتسكية " لنكسروك" (Linksruck) (= لليسار دُر) الهيمنة على أتاك عن طريق التسلل "الخفي" إلى صفوفها.

إن هذه اللجنة المكونة من تسعة عشر شخصا والمنبثقة عن اجتماع "إرشادى" يعقد مرتين سنويا هى المسئولة عن إدارة أعمال المنظمة، يهدف الهيكل المرن لهذه المنظمة بالنظر إلى قانون الجمعيات إلى أن يعكس وضعيتها المتأرجحة بين كونها حركة، وشبكة، ومنظمة، وإلى أن يحافظ على هذه الوضعية، حيث يتم التمسك بمبدأ التوافق (بشكل مؤقت)، ويتم التخلى تخليا واضحا عن ثبات الرؤية والبرنامج، هناك مجلس علمى منوط به متابعة عمل الشبكة من ناحية المضامين، وإعداد قوائم البريد الإلكتروني والمادة العلمية (ومن ضمنها ملاحق جريدة تاجيستسايتونج البرلينية)، والقيام بمهام التنسيق الموضوعي والتنظيمي، لم يتم

حتر الآن در ق التركيبة الاجتماعية لمنظمة أتاك دراسة مفصلة، ولكن مقارنة بالأحرب والاتحدات في المقام الأول فإن الشبكة تتميز بالشبابية، ولكنها ليست الحركة الشبابية دالمفهوم المعتاد؛ فهنا تجد أيضا قدامي أعضاء الحركات السابقة التي عملت على تعبئة الرأى العام، هؤلاء الذين تحاشوا المضي قدما في الطريق الأحمر (الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني) الأخضر (حزب بوندنيس ٩٠/ الخضر) المؤدى إلى أجهزة الحكم في المحليات، هؤلاء الذين لم ينسحبوا من ساحة العمل العام اكتفاء بحياتهم الشخصية.

إن التصور المبدئي غير المنهجي لبيئة العمل هذه تظهر بعض القواسم المشتركة وبعض جوانب الاتفاق مع المعاهد الجامعية والمؤتمرات الكنسية الإنجيلية في ألمانيا، وخاصة مع الأجزاء البديلة منها. واللافت للنظر هنا هو هذا العدد الكبير نسبيا لأعضاء أتاك المرتبطين بالكنيسة، حيث يوجد فائض (لكنه ليس مفرطا) في أعداد الأعضاء من الرجال، وكما هو متوقع بطبيعة الحال، فإن أكثر من نصف عدد النشطاء هم من الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الثانوية، ومن طلاب الجامعات أو ممن أتموا بالفعل دراستهم الجامعية أو في طريقهم للانتهاء منها. إلا أن قوة الجذب التي تتمتع بها أتاك تتعدى حدود هؤلاء "الذين عادة ما تلاحقهم الشبهات"، وهو الأمر الذي قد يرجع ـ أخيرا وليس آخرا ـ إلى قوة جذب هذه "الماركة" في المقام الأول، حيث تزداد النظرة إلى "الأتاكيين" \_ كما يطلقون هم على أنفسهم - إيجابيةً يوما بعد يوم، فإن "التوسيم السياسي" للمنظمة (أ) (جريدة تاجيستسايتونج 12001 taz (2.11.2001) يوقظ بداخلنا إسقاطات على المقاومة، والطاقة، والحيوية. أتاك تبشر إذن بالتحرر من الفقر في الرؤى الذي ساد التسعينيات من القرن العشرين، وتحاول الانتعاق من موقف الدفاع على الجانب الذهني والثقافي ، وهو ما يمثل إغراء بالنسبة لفئات عمرية كثيرة، فأتاك تجمع خاسرى العولمة بالمعنى الواسع للكلمة، مع الأخذ في الاعتبار أنه من

<sup>(</sup>۱) يهدف التوسيم السياسي (Polit-Branding) شأنه شأن التوسيم التجاري إلى تسويق المنتج (السياسي) عن طريق صياغة هوية ترتبط باسم هذا المنتج في أسماع المستهلكين (السياسيين)، وفي حالة منظمة أتاك هي تلك المحاكاة اللفظية لاسم المنظمة الكلمة الإنجليزية Attack التي تعني الهجوم والمبادأة. (المترجم)

بين هؤلاء الخاسرين حاليا بعض العاملين الطموحين لدى شركة بيكسلبارك لوسائط الإعلام، وكذلك صاحبة إحدى الشركات التى أعلنت إفلاسها وهى لا تزال فى الأربعين من عمرها، والتى كانت قد ضحت بالأسرة فى مقابل المستقبل الوظيفى. قد تبدو بيئة أتاك، وكذلك المشهد الاحتجاجى، غريبا على هؤلاء، ولكن لا أحد ينازعهم فى تعاطفهم مع شبكة أتاك. لقد خلقت رأسمالية الكازينو خططًا حياتية لن يكون من المستطاع تحقيقها بسبب نقص رأس المال، كما خلفت سيرا ذاتية لم يكتب لها الوصول إلى منتهاها بسبب الأزمة. وبذلك تعد أتاك هى القطب المضاد لما يعرف بـ "جيل الجولف" (أ)، هذا الجيل الذى يقف من مثل تلك الأشكال من الانخراط، ومن مثل تلك البيئات موقف السخرية والعنجهية (مثال: جريدة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج إصدر يوم الأحد [FAS] والعنجهية (مثال: جريدة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج إصدر يوم الأحد [FAS] انها هى أيضا المنقذ النبيل لماء وجه مجموعة عمرية، بدأت ثورة اقتصادية بحماس شديد، ولكنها لم ما لبثت أن تجد نفسها تصطدم "بحائط منيع".

والشعار الذاتى الذى ترفعه أتاك "حركة تعليمية مرتكزة على المبادرات والخبرة" هو صحيح فى جوهره، فمنظمة أتاك ألمانيا هى شكل من أشكال المدارس الشعبية المتجولة، "التى تقدم لجمهور عريض ما يرتبط بنقد العولة من السياقات المعقدة وتقدم بدائل للعقيدة النيوليبرالية، وذلك من خلال المحاضرات، والمنشورات، والنقاشات العامة، والعمل الصحفى المكثف" (ملحق جريدة تاجيستسايتونج 25.4.2002). وبهذه الطريقة تصل أتاك إلى " الشعب"، وهى تتبع فى ذلك أسلوبا يقارب إلى حد كبير أسلوب الشعبويين الثوريين (نارودنكى) فى روسيا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، إذا جاز لنا استحضار مبادرة تعليمية مشابهة من فترة ما قبل الثورة فى روسيا كنموذج تاريخى، وذلك ما يضفى على أتاك طابع المجلس الذى يضم مجتهدين راغبين فى التعلم الذاتى، ما يضفى على أتاك طابع المجلس الذى يضم مجتهدين راغبين فى التعلم الذاتى، يراهم البعض الآخر انتهازيين ولحوحين. وقد انسحب بعض الأعضاء المؤسسين

 <sup>(1)</sup> الجولف هي ماركة سيارات ألمانية، وهذا المصطلح يشير إلى الفئة العمرية التي ولدت في ألمانيا الغربية بين عامي ١٩٦٥ و١٩٧٥، والتي تميزت بالأنانية الشديدة، ورغبة جارفة في إبعاد القوى السياسية عن إدارة الأمور. (المترجم)

ليتفرغوا على نحو جاد لإنهاء رسائل الدكتوراه الخاصة بهم، حيث أرسل المجلس العلمى (الذى اجتمع لأول مرة فى ربيع عام ٢٠٠٢) إشارة واضحة مفادها أنه يعتزم المشاركة فيما كان السياسيون ينظرون إليه على أنه "ثرثرة أساتذة جامعيين". إلا أن التخصص داخل الحركة لا يهدف فقط إلى القيام بهذا العمل المرهق المتمثل فى تقديم المشورة السياسية فحسب، وهو العمل الذى يكتب عليك فيه - وأسمح لنفسى هنا أن أرد الإساءة بمثلها - أن تعانى ليس فقط من ثرثرة السياسيين، بل أيضا من آذانهم الصماء، بل إن هذا التخصص يضع نصب عينيه فى المقام الأول أن تؤهل الحركة نفسها بنفسها.

وقد تسبب نجاح الماركة "أتاك"، الذى أسهم فيه ما توافد من جنوا من صور وتقارير، في حدوث "أزمة نمو" حقيقية في خريف عام ٢٠٠١ (سفن جيجولد Sven Giegold)، فلم يكن لفرع أتاك المؤقت في شارع أرتليريشتراسه بمدينة فردن Verden) طاقة بالتدافع من جانب الراغبين في الانضمام إلى أتاك، ولا بالاهتمام المحموم من قبل الصحفيين، وهو ما وضع هياكل الجمعية الهشة بطبيعتها أمام اختبار شديد الصعوبة. و في شهر مايو ٢٠٠٢ جاءت البداية الجديدة التي كانت قد تأخرت كثيرا، حينما عُقد في مدينة فرانكفورت على نهر الماين اجتماع عام (ولمؤرخي الحركة: في موقع تاريخي في القاعة رقم ٦). وبعد المائن اجتماع عام (ولمؤرخي الحركة: في موقع تاريخي في القاعة رقم ٦). وبعد الرئيسي لأتاك إلى عاصمة البنوك فرانكفورت في تاريخ غايته ديسمبر عام الرئيسي لأتاك إلى عاصمة البنوك فرانكفورت في تاريخ غايته ديسمبر عام بنية ثابتة للعضوية ومبدأ الانتداب، إلا أنه من المنتظر أن يستمر الموقف العصيب بين تدعيم النواحي التنظيمية و التشبيك المفتوح، لأن أتاك تتمسك بمبدأ التوافق بين تدعيم النواحي التنظيمية و التشبيك المفتوح، لأن أتاك تتمسك بمبدأ التوافق وتحبذ إجراء الاقتراعات حتى لو لم يكن هناك في آخر الأمر أشخاص يتم الاقتراع عليهم.

وسيتم فى الباب التالى تحليل كيفية ملائمة أتاك بوصفها نواة ونموذج للتعبير عن الحركة الاجتماعية الأوروبية مع "البنية السياسية الطارئة" التى تميز الديمقراطيات التمثيلية. ولكن قبل ذلك أود أن أتناول مرة أخرى فكرة تنوع الثقافات السياسية وتقاليد الحركات، وهو ما يتضع أيضا فى الإجابات عن

السؤال الذي يطرح غالبا عن الإسهامات الملموسة و "الإيجابية" للحركة الاحتجاجية عبر الوطنية فيما يتعلق بنظام اقتصادى عالى جديد. وفي هذا الصدد يسود توجه من جانب الحكومات إلى الأخذ بنظام المؤسسات عبر الوطني (الحوكمة العولمية global governance)، وهو النظام الذي يمكن وصفه بأنه سياسة لإعادة التوزيع كينزية الطابع على مستوى العالم ، وهو النظام الذي يهدف إلى تحقيق مبدأ السلع العامة العولمية (كاول وآخرون 1999 (Kaul u.a. 1999)، وهو المبدأ الذي يتفق مع ميراث دولة الرفاهة في أوروبا. أما المقاربات الإصلاحية التي صيغت في الولايات المتحدة الأمريكية فهي تهدف في المقابل من ذلك في المقام الأول إلى إعطاء المواطنين الحق في القدرة على التصرف المستقل. تسود مثل هذه التصورات أيضا في معظم دول العالم الثالث، حيث الخبرات المتولدة عن الحركات الثورية الاجتماعية حديثة العهد، وحيث تقل حتما إلى حد كبير الثقة في قدرة الدولة على التوجيه. إن الصعوبة التي تواجهها حركة اجتماعية عبر وطنية، والفرصة المتاحة أمامها في نفس الوقت، تكمن في الجمع بين هذه المناهج والحفاظ على تنوعها.

## على طريق مجتمع الحركات عبر الوطني؟

تتركز أشهر الجماعات الاحتجاجية عبر الوطنية في شمال المجتمع العالى، أما الجنوب فإنه يبدو بمعزل عن ذلك. ويرجع السبب في ذلك إلى أنه في مجتمعات ما بعد المادية (غالبا المجتمعات الغنية) توجد فرص أكبر بكثير لظهور وبقاء الحركات الاجتماعية، ولكن ذلك يعبر في الوقت ذاته عن تشوه إعلامي. إن نظرة ختامية على المنتدى الاجتماعي العالمي توضح لنا أن الملتقي العولى لجماعات المجتمع المدني (مع استبعاد صريح للأحزاب والمنظمات العسكرية) قد تأسس مع الوقت في الجنوب، وذلك أيضا تحت الشعار المبهم ذي الصبغة التقليدية: "ضد النيو ليبرالية والتحكم في العالم عن طريق رأس المال وكل شكل من أشكال الإمبريالية". لقد صار المنتدى الاجتماعي العالمي ملتقي لتبادل الأفكار، وللتنسيق بين نشاطات الشمال والجنوب. وللمنتدى الاجتماعي العالمي العالمي العالمي العالمي العالمي المنتديات الاجتماعي العالمي العالمي العالمي المنتديات الاجتماعية الإقليمية (والقارية أيضا).

وأهم فعالية مركزية هي الاجتماع السنوي في بورتو أليغرى في جنوب البرازيل، والذي يكون دائما في شهر يناير الذي يتميز هناك بجو صيفي دافي. ويتم تنظيم هذا الاجتماع من قبل المجلس الدولي الذي يضم ثماني منظمات برازيلية، وعديدًا من المنظمات الأجنبية، ومنها المنظمات النقابية، والبيئية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة، وكذلك المنظمات التنموية من شمال أمريكا، وأوروبا، وإفريقيا، وآسيا. تعكس هذه المجموعة القيادية نشأة المنتدى الاجتماعي العالى الذي تحقق من خلال التعاون غير الرسمي بين منتقدي العولمة من البرازيليين والفرنسيين، الذين أرادوا أن يعطوا دفعة "بنّاءة" لنشاطهم، وذلك بعد نجاحهم في الحيلولة دون تنفيذ الاتفاق المتعدد الأطراف بشأن الاستثمار، وبعد مظاهرات سياتل، وبراغ، ودافوس، وعلى الرغم من أن اختيار الاسم يعكس ارتباطا واضحا بالمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الرغبة لتأسيس منبر خاص لممارسة نقد سياسات كل من الأنظمة عبر الوطنية والحكومات الوطنية كانت حاضرة. وبعد محادثات مع منظمة أتاك فرنسا وقع الاختيار على دولة من العالم الثالث، وهي البرازيل، والتي بدت أكثر الدول قدرة من الناحية المالية واللوغستية على استيعاب الأعداد الضخمة للمشاركين من جميع أنحاء العالم. بدا أن اختيار بورتو أليغرى مكانا لهذا اللقاء وكأنه بديهية من البديهيات، فالمدينة والإقليم كله يخضع لحكم يسارى معروف بصفوفه المنظمة، كما أن للمدينة تجارب معروفة خارج حدود الولاية في الديمقراطية التشاركية، على سبيل المثال المشاركة الفعالة للسكان في البت بشأن ميزانية المدينة التي يزيد عدد مواطنيها على مليون مواطن، وكذلك ميزانية ولاية ريو غراندى دو سول (Rio Grande do Sul) (هيرتسبرج/ كاشه Herzberg/Kasche 2002، برنكمان Brinkmann 2002).

وفى شهر فبراير من عام ٢٠٠٠، التقى فى ساو باولو ممثلو الجماعات البرازيلية التالية: ABONG، وهى المنظمة الأم للمنظمات غير الحكومية البرازيلية، والفرع البرازيلى من منظمة أتاك، و لجنة العدالة والسلام (CBJP)، والعاملون بمعهد البحوث الاقتصادية والاجتماعية (IBASE)، وكذلك العاملون بمؤسسة (CIVES)، إحدى منظمات رجال الأعمال، بالإضافة إلى القيادات من اتحاد النقابات (CUT)، وكذلك مبعوثون عن حركة

"عديمى الأرض" (MST). وهم ما زالوا يشكلون إلى اليوم العمود الفقرى للمنتدى. نظمت هذه الجماعات فعاليات كبيرة حضرها الآلاف من المشاركين. ولم يكن ذلك ممكنا لولا مساندة حكومات المدن والأقاليم التى يقودها حزب العمال، وهو الحزب الذى جاء منه أيضا الرئيس البرازيلى الحالى لويز إناسيو لولا دا سيلفا في ثالث محاولة له. وقد ساهم الفرع الفرنسى لأتاك بنصيب عظيم في تأسيس المنتدى الاجتماعى العالى في ظل رئاسة برنار كاسن، هذا الرجل الذى ظل واسع النفوذ حتى وإن لم يظهر على سطح الأحداث.

ويتألف لقاء شهر يناير السنوى، والذى يستمر لأربعة أيام من منتديات صباحية كبيرة، يحضرها بعض المناقشين المشهورين ("ممن لهم صيت ذائع فى محارية الفكر الأحادى")، أمام حشد كبير من المستمعين، كما نتضمن إلى جانب ذلك ورش عمل يصعب الإلمام بعددها، والتى تهدف إلى إتاحة الفرصة للعديد من المبادرات التى أتت إلى بورتو أليغرى لتقدم نفسها للحاضرين. كانت الفكرة فى الأصل هى إقامة فعاليات حصرية تقتصر على جماعات تتم دعوتها، إلا أن المنتدى قد غدا فى أثناء ذلك "سوقا كبيرة للإمكانات". ففى أول لقاء لم يتخط عدد المشاركين الوافدين إلى بورتو أليغرى عشرة آلاف مشارك، أما فى يناير من عام ٢٠٠٢ وصل عددهم إلى ما يقرب من خمسين ألف مشارك، وهو أكثر بكثير مما أمل فيه منظمو اللقاء وتوقعوه، أما فى يناير عام ٢٠٠٢ فقد جاء ما يزيد عن مائة ألف مشارك. وهنا يبدو أن الأمر قد وصل إلى أقصى مدى له، ليس فقط على مستوى الكم، فقد ثبتت أقدام "بورتو أليغرى"، و تفوقت فى الكانة على "دافوس"، إلا أنها صارت فى الوقت نفسه أكثر شبها باجتماع المنتدى الاقتصادى العالى (13).

ويوضح لنا مرة أخرى النطاق الواسع للموضوعات التى يتبناها المنتدى الاجتماعى العالمي في عام ٢٠٠٣ الأهداف الجوهرية للشبكة الاحتجاجية عبر الوطنية:

ـ التنمية الديمقراطية المستدامة (ويتضمن ذلك موضوعات التنمية التابعة، ونقد منظمة التجارة العالمية، وتخفيف الديون، وتوفير فرص العمل وإعادة تنظيم أسواق العمل والنقابات وتنمية المدن)؛

- التنوع والتماثل (المساواة بين الجنسين، ومكافحة التعصب، وتنفيذ حقوق الإنسان، والهجرة واللاجئين، والحصول على المياه والمواد الغذائية و ملكية الأرض، والحصول على التعليم والصحة والأمان الاجتماعي)؛
- وسائل الإعلام، والثقافة، والإعلام المضاد (حرية الحصول على المعلومات، ودمقرطة وسائل الإعلام، تجاوز الفجوة الرقمية، سياسة الهوية، الرمزية السياسة، والتنوع اللغوى)؛
- القوة السياسية، المجتمع المدنى، والديمقراطية (الديمقراطية بين الجنسين، دمقرطة الدولة، والحركات الاجتماعية القديمة والجديدة، والعصيان المدنى، ومراقبة المواطنين من القاعدة)؛
- دعم السلام ومكافحة النزعة العسكرية (نقد السياسة الإمبريالية والسياسة أحادية الطرف، مقاومة النزعة العسكرية، مؤسسات الحوكمة الاقتصادية العولمية، دور الحكومات والأمم المتحدة، حل النزاعات بالطرق الديمقراطية، الاندماج وتعددية الأطراف).

كانت المجموعات تتميز دائما بالطابع الدولى وبالتعدد اللغوى، فالمحاضرون يمثلون منظمات كثيرة، لو أحصيناها عددا لتكون سجل بـ "من هو من" (Who's) للحركات الاحتجاجية عبر الوطنية، والتي سوف تغطى أربع صفحات من هذا الكتاب. وهنا لا يسعني إلا أن أبرز بعض الأمثلة على اتساع نطاق هذه الحركات:

تواجد هناك: منظمة فود فرست (Food First) (= الغذاء أولا)، وكرالا شاسترا ساهيتيا (Kerala Shastra Sahitya) من الهند، ببلك سيتزين (= المواطن العام) (Public Citizen)، و جُست أكت (Just act) (هيالا) من الولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة كاريتاس الخيرية Caritas من ألمانيا، وبعض الاتحادات مثل الاتحادات مثل الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، واتحاد النقابات (CUT)، وكذلك النقابة الموحدة للخدمات فيردى ver.di، والاتحاد الإيطالي العام للعمال (CGIL)، وكذلك الشبكات العولمية مثل أوكسفام (Oxfam)، والشبكة العالمية ويوبيل (Friends of the Earth)، وأصدقاء الأرض (Friends of the Earth)، والشبكة العالمية

للحقوق الإنجابية (Free Software Foundation)، بالإضافة إلى فرى سوفت وير فونديشن (Free Software Foundation) (= مؤسسة البرمجيات الحرة)، والمعهد الشبكى للدمقرطة العالمية (-Patentitute for Global De)، وكذلك جرينبيس (Greenpeace) (السلام الأخضر)، ومنظمة العفو الدولية، إلى جانب عدد متزايد من شبكات العمل بين الجنوب والجنوب، وكذلك الجماعات النسائية مثل نساء تحت حكم الشريعة الإسلامية (Women of Colours Resource)، ونساء ملونات (Living under Muslim Laws)، والاتحادات العمائية، والمعاهد البحثية، وكذلك المنظمات المتخصصة مثل جماعة العمل الوطنية المعنية بقوانين براءات الاختراع (Patent Laws من الهند، وهنا يظهر تأثير تصورات أتاك عن نفسها، وبالتحديد كونها هيئة تعليمية شعبية، وجماعة ضغط، وحركة احتجاجية في آن واحد.

ينظر إلى بورتو أليغري والمنتدي الاجتماعي العالمي بوصفهما عملية دائمة لا ينبغي أن تقتصر على بعض الأحداث بعينها ولا على هذا المكان، حيث تقرر أن يعقد المنتدى في الهند في عام ٢٠٠٤، على الرغم من أن كثيرين يفضلون البقاء في بورتو أليغرى بسبب ما لمسوه من متانة البنية التحتية. وفي تلك الأثناء تم تأسيس سلسلة من المنتديات الإقليمية والمرتبطة بموضوعات بعينها، التي تعمل بشكل مستقل، وتنتشر في العالم أجمع، كما تم عقد منتديات اجتماعية في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، منها منتدى في فلورنسا في شهر نوفمبر من عام ٢٠٠٢، ومنتدى في مدينة حيدر أباد بالهند في يناير عام ٢٠٠٣. ومن حيث الأرقام فإن معظم المشاركين في اللقاء السنوي للمنتدى الاجتماعي العالمي هم المبعوثون من البرازيل والأرجنتين وغيرهما من دول أمريكا اللاتينية، وعلى صعيد التنظيم والرؤى فإن ممثلي دول أوروبا الرومانية، ودول جنوب شرق آسيا لهم الثقل الأكبر، بينما يلعب المشاركون من الأمريكيين أو الألمان دورا صغيرا على غير المعهود، غير أنه لا يوجد في ذلك ما يمكن أن نطلق عليه تسلسلا هرميا واضحا، كما أن التوتر والتنافس الموجودين لم يجدا طريقهما حتى الآن إلى الخارج. إن التركيبة متعددة الأصوات وفي الوقت ذاته غير "المُحَصِّحَصَّة" للمجموعات، وهيئات الإدارة تعكس محاولة الحركة في الظهور بوصفها حركة عبر وطنية تتسم بالمساواة الحقيقية، والتى تتعاون فيها المنظمات غير الحكومية على مستوى العمل، وعلى مستوى العمل، وعلى مستوى

يظهر المنتدى الاجتماعى العالمى فى وضوح توازنات المصالح التى تواجهها الحركات الاجتماعية اليوم، ويؤكد على الحقائق التى جمعتها مؤخرا مجموعة دلفى حول مستقبل الحركات الاجتماعية (هازه 2000 Haase 2000)، فعلى الحركات الاجتماعية أن تتجاوز الحدود الوطنية، أى أن تكون أكثر عولية عما هى عليه، دون أن تفقد جذورها المحلية، ويجب أن تكون من حيث الموضوعات التى تعالجها ومن حيث تركيبة أعضائها أكثر تمايزا وتنوعا، إلا أنها تظل فى ذلك معتمدة على قدرتها فى تقديم رسائلها بشكل أخلاقى محدد وملائم لوسائل الإعلام، وعلى نحو يتسم بتعددية الأطراف. كما أن عليها أن تضفى على نفسها الطابع الاحترافى وأن تقدم بعض الخدمات لأعضائها والمتعاطفين معها، وللجماهير العامة أيضا، إلا أن هذه الحركات تعتمد فى الوقت نفسه بشكل متنام على المشاركة التطوعية، واستعداد الأفراد للتبرع بالأموال. ولهذه الحركات نشاط سياسى خارج البرلمان، إلا أنه يتحتم عليها أيضا أن توجه اهتمامها إلى ما استقر من سياسات.

وبكلمات أخرى يمكننا القول إنه ليس بمقدور الحركات الاجتماعية أن تتحرر من "التوجهات العظمى" التى تحكم مجتمعات ما بعد الثورة الصناعية، والتى يجرى وصفها بمصطلحات التفريد (Individualisierung)، وديمقراطية الإعلام، والتعددية الثقافية، وعلى الرغم من ذلك فقد وصف علماء الاجتماع مثل هذه المجتمعات بأنها "مجتمعات الحركات"، حيث تمارس الحركات المتمايزه موضوعيا تأثيرا سياسيا دائما، وتصبح جزءا من الحياة اليومية. فنجاح سياسة المصالح والتأثير التقليدية على مستوى الأحزاب والاتحادات في البرلمان وهيئات التفاوض يرتبط إذن أيضا بوجود هذه الحركات، حيث انضم إلى مشهد الحركات هذا حركة احتجاجية تعد عبر وطنية من ناحية الموضوعات التى تعالجها (النقد النشط للعولم) ومن ناحية تشبيكها العولمي. وفي هذا الصدد يشهد النصف الجنوبي من العالم اهتماما أكبر وتمثيلا أعظم عن ذي قبل، كما تحسنت أيضا المشاركة الفاعلة للشبكات بين الجنوب والجنوب.

يتم في داخل التنويعات السياسية الثقافية الأربعة "للحركة عبر الوطنية" التي عرضناها (فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والبرازيل) استيعاب نفس الموضوعات المعروفة في داخل الحركات الاجتماعية الجديدة، إلا أنه يتم إسقاطها على فضاء عولمي من الاتصال والعمل، ليعاد رسم دورها الذي تلعبه في هذا الفضاء، حيث يعاد طرح القضايا الاجتماعية ولكن بشكل أقوى، وهو الأمر الذي يتضح من خلال المشاركة الفاعلة الأكثر كثافة من جانب منظمات المهاجرين والفلاحين عديمي الأراضي، ومن خلال التشديد على إدراج حقوق الإنسان الثقافية والاجتماعية في خطاب العولمة المطروح، وما يتم إعداده من كتالوجات الطلبات، وليس هناك بديل آخر مقبول كمصفوفة عامة لكل هذا إلا شكل الشبكة. وكل شكل من أشكال التضييق في المنهج، أو تثبيت العناصر التنظيمية لها على نمط الحركة النقابية العمالية الدولية التقليدية (من نقابة العمال الماركسيين إلى التروتسيكية) أو على نمط أى هوية مؤسساتية أخرى سيكون من شأنه أن يدمر هذه الشبكة. وتعد التعددية السياسية والاستقلال الثقافي جانبا من جوانب القوة الصريحة لهذه الحركات، وذلك بالنظر إلى المجالات المتخصصة، وكذلك إلى الموضوعات الجوهرية التي تطرحها هذه المنظمات على المستويين الإقليمي والمحلى. إن التفريق بين الحركة الاحتجاجية، وغيرها من الحركات أمر ضروري، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال مقارنتها بالمبادرات التي تتبنى أعمال العنف، وبمنافسيها من اليمين المتطرف. وفيما عدا ذلك فإن الحركة الاحتجاجية تحيى عن طريق التنوع في تصوراتها وأساليب عملها. إن استجابة الكنيسة وحركات الاستعلاء العرقى على مشكلات العولمة تتخذ عادة شكل حركات، من بينها الاحتجاج المعادي للأجانب، والمذاهب الروحانية، والحركات الدينية التي تتميز بقيادة كاريزمية وأيديولوجية أصولية. وهذا هو "الوجه الآخر" الحتمى من المجتمع المدنى، وهو الوجه الذي يفرض نفسه على المستوى عبر الوطني مثله في ذلك مثل الأسواق.

ارتبطت الحركات الاجتماعية التقليدية دائما وأبدا بالدولة الوطنية ذات الطابع الكلاسيكي، وهذا ما ينطبق عموما على توجهاتها عبر الوطنية أيضا، فقد كانت معظم الجموع التي تدفقت في نوفمبر ٢٠٠٢ على المنتدى الاجتماعي

الأوروبى فى فلورنسا من الإيطاليين الذين حشدتهم الظروف الإيطالية، وهو ما يعنى أن من بين ما فعلته فلورنسا هو أنها كانت الدافع لمواصلة للإضرابات العامة، والقوة الحاشدة للأحزاب اليسارية، والنقابات اليسارية فى مواجهة حكومة بيرلسكونى. وفى أماكن أخرى أيضا يسود الطابع الوطنى فيما يتعلق بالمتلقين أو أنماط التفسير، فلم يتم إلى الآن بأى حال من الأحوال تجاوز التباين القائم بين الإقليميين والعولميين داخل حركة نقد العولمة.

وعلى الرغم من ذلك فقد أحدثت الأنظمة العولية والمخاطر ووسائل الإعلام أيضا بعض "الهياكل الطارئة"، يتداخل فيها الدافع لنشأة المشكلة مع إزالة المشكلة، مكونين بذلك "نظاما متعدد المستويات". وكما تنبأ الباحثون في مجال الحركات الاجتماعية من فترة، فسوف تتزايد النشاطات، والمنظمات، والحملات عبر الوطنية لتصبح هي القاعدة، لتفوق بذلك الحملات المعهودة حتى الآن، مثلا في المناطق الحدودية أو في المناطق "ذات النقاط الثلاثية" التي تتشارك فيها ثلاث دول الحدود. يمثل كل من نظام الأمم المتحدة ومؤتمرات الأمم المتحدة مرجعيات العمل هنا، حيث يسهم مدى تأثير هذه القضايا عوليا، وأخيرا وليس أخرا الاهتمام الإعلامي في هذا. وبذلك يمثل البعد عبر الوطني في الحركات الاجتماعية سمة جديدة، حيث تتطور طاقات تآزرية جديدة (Synergieeffekte)، وتعمل شبكات من طراز أتاك بوصفها وسيطا، و"سخان ماء فورى" بين الحركات الاجتماعية الجديدة الوطنية، والمشهد العولى للحركات الاحتجاجية الذي نشأ من خلال الأنظمة عبر الوطنية.

وتواجه هذه النجاحات سلسلة من القضايا المفتوحة التى أرغب فى تناولها بالتفصيل فى الفصول التالية. وفيما يخص الاحتجاجات المصحوبة بالعنف التى حدثت فى جنوا فقد أشار تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى إلى إحدى هذه المشكلات، والذى يعد نقيصة محتملة من نقائص الديمقراطية: "إذن فقد يأتى هؤلاء الناس ويدمرون ويحتجون فى الشوارع، ويطلقون قنابل المولوتوف على رجال الشرطة، وعلينا ـ نحن القادة الديمقراطيين ـ أن نخلص من ذلك إلى أنه يجب علينا ألا نجتمع ثانية. أعتقد أنه قد جن جنون العالم". (الإيكنوميست يجب علينا ألا نجتمع ثانية. أعتقد أنه قد جن جنون العالم". (الإيكنوميست

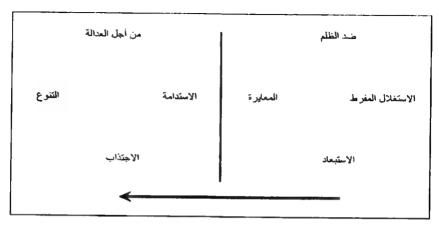

الشكل رقم ٣: جوانب المصطلح الموسع للعولة

التجارة العالمية في سياتل الشعار الذي ينم عن ثقة كبير بالنفس: هذه هي الديمقراطية!". ولم تتمكن تلك الجماعات من إحداث أثر له طابع الدمقرطة إلا في بادئ الأمر من خلال إظهار نقائص الديمقراطية في الأنظمة عبر الوطنية". وهم بذلك يعلنون في صراحة أن القرارات الملزمة للمجموع يتم اتخاذها وتنفيذها في مجالات كثيرة دون النظر إلى التأثير الديمقراطي وإلى الرقابة الديمقراطية. وهم بذلك أعادوا إحياء الاهتمام السياسي، وذلك أيضا في الدوائر التي كانت تميل لخيار الخروج من المشهد السياسي بوصفها "طرفا خاسرا" في معركة العولمة أو "طرفا مستبعدا"، وهم بذلك يتولون مهمة طرح القضايا على الرأى العام، تلك المهمة التي لم تعد تؤديها البرلمانات والأحزاب إلا على نحو انتقائي، كما يوجهونها في الوقت ذاته على المستوى العولى، أما نقطة الضعف هنا فتتمثل في أن منتقدى العولمة الذين لا يتم اختيارهم بالضرورة عن طريق الانتخابات العامة لا يخضعون على الناحية الأخرى للمسائلة بالضرورة (وذلك على الرغم من مشاركتهم المتزايدة في عمليات اتخاذ القرار)، وأنهم علاوة على ذلك لا يسمحون إلا بقدر يسير من الديمقراطية داخل منظماتهم، ويستندون إلى أنواع أخرى من التأييد سواء بشكل مرحلي أو كخيار بديل، ألا وهي الصدي الذي يحققونه لدى الرأي العام، وسيل التبرعات الذي ينهال عليهم، والاهتمام الإعلامي، وما يحققه هذا من دعم معنوي.

# الفصل الخامس العبر وطنية: رواد الديمقراطية العولمية؟ التناقض الكامن في الدمقرطة

تقدم كثير من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على مستوى الإعلام العالمي والمواطنة العاملة نفسها على أنها الفاعل الديمقراطي حقيقة مقارنة بممثلي الحكومات. ويمكن لنا أن نقر لهم تماما بهذا الدور الدمقراطي، وذلك بالنظر إلى أنهم قد وضعوا المشكلات العولمية على جدول أعمالهم، وأسسوا منتدى يمارس المعارضة والنقد حيال الشئون التي أهملتها أو تجاهلتها النخبة المتأصلة من رجال الاقتصاد والسياسة. فهذه المنظمات تعالج موضوعات تتعلق بعدد هائل من البشر في جميع أنحاء العالم، والتي تكاد لا تتناولها النخبة السياسية الحالية، وهي الموضوعات التي لم تكن لتحصل على الاهتمام العالمي بها لولا مجهودات المنظمات غير الحكومية.

كان دور الحركات الاجتماعية يكمن دائما في البحث عن أوجه العجز في النقاشات العامة ، وتقتحم الانغلاق الذي تفرضه على نفسها تلك النخبة السياسة المنكفئة على ذاتها. بشعار "حرك مقعدتك وافتح فاهك" عبرت مبادرة قامت بها مدينة كولونيا لمواجهة العداء للأجانب عن هذه الوظيفة المزدوجة التي تجمع بين طرح القضايا والتعبئة أبلغ، وأعنف، وأوضح تعبير: عندما لا تتحركون، نقوم نحن بذلك، وأنتم لا تتحركون إلا عندما نقوم نحن بذلك. وإذا صغنا ذلك بشكل أكثر عموما لقلنا إن الحركات الاجتماعية تخلق أهدافا سياسية جديدة (على سبيل المثال الاستدامة)، ومؤسسات جديدة (على سبيل المثال الأجندة ١٦")، وإجراءات جديدة (المائدة المستديرة). وعلى هذا النحو بالذات تتكيف الحركات الاجتماعية وجماعات رعاية تتكيف الحركات الاجتماعية . إلى جانب الأحزاب السياسية وجماعات رعاية المصالح، ووسائل الإعلام ـ مع بنية المؤسسات الوسيطة التي تقف على نفس

المسافة من خصوصية الأفراد والإدارة، حيث تلعب دور الطرف المحايد الذى يستعان به فى المواقف الاستثنائية، ودور ملهم الرأى العام بالأفكار، ووظيفة جهاز الإنذار المبكر فى النظام السياسى، وكذا دور محرك الدفع للتحول الاجتماعى.

لا يتحتم على مثل هذه المبادرات الأهلية (بمعنى الكلمة) أن تنشغل كثيرا بأمر شرعية تمثيلها "لاهتماماتها البشرية"، وإلا ما كان لمواقف بعض الأقليات المتطرفة ما يبررها من الأصل. فعندما قامت عدة مئات من الثوار باقتحام الباستيل لم يتحر هؤلاء الثائرون في استطلاع للرأى قبلها عما إذا ما كانت غالبية الباريسيين يؤيدونهم في ذلك أم لا، بقدر ما لم يفكر المتظاهرون في سياتل وجنوا فيما إذا كانت شعاراتهم المتفاخرة مثل "هذه هي الديمقراطية!" أو "أنتم الـ ٨ ونحن الـ كانت شعاراتهم المتفاخرة مثل "هذه هي الديمقراطية!" أو "أنتم الـ ٨ ونحن الـ الحركات المتجاجية ليس "أصوات الناخبين أو الأعضاء الذين يدفعون الاشتراكات، أو الخبرة، وإنما إتقان وانخراط أنصارها" (روخت 2000:5).

التزمت الحركات الاحتجاجية دائما فكرا عاما مجنحا في جميع أنحاء العالم؛ فالعلاقة بين رأس المال والعمل لم تقتصر على بلد بعينه، بقدر ما لم يقتصر قمع النساء وتلوث البيئة على بلد بعينه. أما اليوم فهى تعمل أيضا على المستويين الدولى وعبر الوطنى بشكل أقوى، وقد خلق "مناهضو العولمة" ـ انطلاقا من أصغر الدوائر في بادئ الأمر ـ رأيا عاما عالميا يهتم بمشكلات وقضايا، كانت تحتل مكانا ثانويا في وعى مؤسسات الديمقراطية التمثيلية المتأصلة، والتي صار الآن على الأطراف الفاعلة المتأصلة أن يهتموا بها بشكل أكبر. وبدءا من سبعينيات القرن الماضى تسببت حركات اجتماعية جديدة في نشأة خلافات وصراعات، لم تشغل مكانا في الدولاب التقليدي للانقسامات والصراعات في المجتمعات الصناعية في فترة ما بعد الحداثة، وبالتالي فقد أحدثت تأثيرا وتغييرا من الخارج في النظام المؤسسي الكلاسيكي. ومنذ ذلك الوقت تغير دور الوقت الحركات الاحتجاجية فيما يتعلق بتمثيل المصالح سياسيا. وبمرور الوقت أصبحت المبادرات أكثر احترافية وتمايزا، بينما زائت شيئا فشيئا الحدود أصبحت المبادرات أكثر احترافية وتمايزا، بينما زائت شيئا فشيئا الحدود الفاصلة بين ما هو حركة احتجاجية كانت تمارس عملها عادة على أساس تقاسم الأعباء، وبين ما هو منظمة غير حكومية. (وفيما يلى سأتناولهما مجتمعين تحت

مسمى المنظمات غير الحكومية \_ على الرغم مما بينهما من فوارق -على أنهما أطراف احتجاجية و إصلاحية عبر وطنية فاعلة).

ولا يمكن إنكار الوظيفة الممقرطية التى تؤديها تلك الحركات، وفى المرحلة الأولية للتعبير عن الاحتجاج وتعبئته لم يكن للمسألة الديمقراطية (روديل وآخرون Rödel u.a. 1989) أى متلطلبات تتوجه بها إليها. يقصد بالمسألة الديمقراطية ذلك المطلب المتنامى تناميا مستمرا فى العصر الحديث بتبرير القرارات الملزمة للمجموع (بما فى ذلك أيضا ما يؤدى إلى ذلك من صنع القرار وبناء الرأى) عن طريق الانتخاب والاقتراع، حيث يكون رأى الأغلبية فى ذلك هو المعيار الفاصل. وقد أوضحت النتائج المتقاربة للانتخابات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفى ألمانيا كيف يمكن لهذه المقصلة أن تضع الحد الفاصل بين ما هو أغلبية وما هو أقلية. ولم يعد دور المنظمات غير الحكومية يقتصر اليوم فعليا على توفير المعلومات والمشورة والقيام بأعمال التوجيه، أو على الفعاليات التعليمية والحملات الاحتجاجية، وهو ما يعنى التالى: إذا كان دور هذه المنظمات يتجاوز خلق الرأى العام وتحريكه فيما يتعلق بقضايا بعينها، وإذا كانت تتدخل فى عمليات اتخاذ القرار - وخاصة بعيدا عن المجال المحلى والوطنى، وهذا الأخير الذى كانت الحركات الاجتماعية حتى ذلك الوقت تهتم به فى أغلب الأحيان - فإنه عليها أن ترضخ لأن يلقى على مسامعها السؤال المتعلق بالشرعية الديمقراطية.

حتى الآن لم يتم الإجابة على هذا السؤال بشكل مرض، سواء من جانب الأطراف الفاعلة أو من قبل الجانب الصحفى أو العلمى، وهو الأمر الذى يدعو إلى مزيد من الدهشة بالنظر إلى مطالب المنظمات غير الحكومية، وأهمية هذا السؤال. وتعد المطالب الديمقراطية من جانب المنظمات غير الحكومية عبر الوطنية أمرا محفوفا بالمشاكل بالنظر إلى ثلاثة اعتبارات:

- أولا: تشارك المنظمات غير الحكومية على نحو غير رسمى في عمليات اتخاذ القرار دون أن تخضع للرقابة من قبل المعنيين بالأمر.
- ـ ثانيا: نادرا ما يشكل الأعضاء والأنصار داخل صفوف الحركة أو المنظمة صورة عن رأيهم، كما أن المتحدثين باسم المنظمات غير الحكومية لا يكون لديهم عادة ولاية من الآخرين.

ـ ثالثا: عادة ما تعمل المنظمات غير الحكومية دون ارتباط بالمؤسسات التى يمكن على نحو مشروع أن تخرج على الناس بحقها المشروع فى تمثيل إرادة مجموع الشعب بوصفها ممثلة للشعب، أو فى تمثيل أقسام من هذا المجموع بوصفها جماعات تمثيل مصالح.

على نفس الدرجة التي أشارت فيها المنظمات غير الحكومية بشكل مصيب إلى "العجز الديمقراطي" الذي تعانى منه الأنظمة الدولية (المثال النموذجي: منظمة التجارة العالمية)، فإن افتقادها لنفس الشرعية أمر لا تخطئه العين. يمكننا أن نصف التناقض بين المطالبة بالتمثيل، وواقع المنظمة بأنه تناقض دمقرطى، من حيث إن المنظمات غير الحكومية تؤثر تأثيرا دَمَقرَطيا، دون أن تتمع هي نفسها بالديمقراطية. وهي بالتالي يسرى عليها ما يسرى على منظمة التجارة العالمية وغيرها من أجهزة الحوكمة العولمية من اتهام مصيب بنقص المصداقية الديمقراطية في الساحات السياسية التي تقع "خارج حدود الدولة الوطنية". وهنا يكمن ربما دين تاريخي: أعقب الاقتحام العفوى للباستيل تحويل مجلس الأعيان العام إلى "ممثلي الشعب الفرنسي" وتحويل الطبقة الثالثة إلى الهيئة التي تقر القوانين بدلا من "مئات الألوف من الناس" (كان يقصد بذلك الأقلية من النبلاء والكهنوت)، وهو ما يعنى أنه تم عبر القرن التاسع عشر تدعيم شرعية المطلب الثورى الأولى عن طريق انتخابات شعبية ديمقراطية. ولا يزال على منتقدى العولمة عبر الوطنيين أن يأتوا بالدليل على أنهم، وليست قمة الثمانية، من يحق لهم التحدث باسم "٦ مليارات" من البشر. وبلغة نظرية الديمقراطية الليبرالية" إن مطلبهم بالحكم لا يزال مبهما. وعلينا أن نقرر بكل موضوعية أن المخططات الأولية للحكم الديمقراطي والناجح، والتي أثبتت نفسها مؤسساتيا أو إجرائيا (لا) تقع خارج حدود الدولة (فولف Wolf 2002:5).

## الناراع القصيرة للمؤسسات الديمقراطية

يثار بالكلمتين "ديمقراطى وناجح" اعتباران رئيسان من اعتبارات الشرعية: "شرعية المخرجات" لفاعلية القرارات الحكومية و"شرعية المدخلات" لمشاركة سيادة الشعب في هذه الفاعلية. إن كلاً من المنظمات الحكومية والمنظمات غير

الحكومية تجاهد مع نفس المشكلة الهيكلية: غياب التمثيل الديمقراطي على المستوى العولى. وهي مشكلة ناتجة عن الإزالة المزدوجة لحدود الدولة الوطنية. أي الخصخصة وتدويل القرارات. وفي الوقت الذي يتخطى فيه تأثير القرارات المتخذة محليا ووطنيا بشكل متكرر حدود الدولة الوطنية وتتخذ بشكل متزايد الهيئات المتجاوزة نطاق الولاية الوطنية قرارات عابرة للحدود، فإن المعنيين غير مضارين "بأي شكل من الأشكال" ولا تقدم الأطراف اللاعبة المتجاوزة نطاق الولاية الوطنية فاتورة حساب لأي جهة مختصة. وبهذا تم بمنتهي البساطة إبطال قاعدتين أصيلتين من قواعد الديمقراطية وهما: قاعدة التوافق، والتي تقول بالتوافق بين المحكوم والحاكم، والمسائلة عن القرارات.

إن الجهات الحسابية المختصة بذلك وهي البرلمان والرأى العام لا توجد إلا في سياق الدولة الوطنية فحسب، فيما عدا الاستثناء الجزئي المتمثل في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك فإن البرلمان الذي ينتخبه الأوروبيون بالانتخاب المباشر لا يملك ـ كما هو معروف ـ إلا حقوقا محدودة، بحيث أصبحت الشكاوي المتعلقة بالقصور في تطبيق الديمقراطية في هذه المؤسسة المتجاوزة نطاق الولاية الوطنية والفريدة من نوعها لا حصر لها. أما على المستوى الأوروبي والعولي بصفة خاصة فلا يوجد هناك تشكيل حكومي برلماني ولا مسئولية برلمانية. ولا توجد رقابة على السلطة التنفيذية، ولا توجد وحدة تجمع ما بين المبادرات التشريعية وبين الكفاءة على إصدار القرارات، وهو ما يعني الآتي: كل النقاط الجوهرية المتعلقة بالسلطة البرلمانية تختفي في السياق عبر الوطني، في الوقت الذي تنمو فيه الأنشطة الحكومية في هذا المجال يوما بعد يوم على هذا. إننا نعيش اليوم بشكل دائم "ساعة السلطة التنفيذية" أكثر مما هو الحال عليه في الدولة الوطنية بشكل أو بآخر.

يؤثر العجز الديمقراطى البين الذى تشهده الأنظمة الدولية والأنظمة المتجاوزة للولاية الوطنية على نحو أكثر حدة على خلفية "النجاح العولى للديمقراطية" الذى شهده عام ١٩٤٥، وفي المقام الأول بعد عام ١٩٨٩، وأكثر من نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كانت متكونة من عقود قليلة خلت في المقام الأول من أنظمة متسلطة، ولكنها تحكم اليوم بشكل ديمقراطي، وكثير منها

شهدت انتخابات عديدة طبيعية تم فيها تدوال السلطة ما بين الحكومة والمعارضة، وهي تضمن بشكل دائم الحقوق الأساسية والحقوق المدنية. ولم تعد الديمقراطية، حتى لو ظلت في أماكن كثيرة متزعزعة، لم تعد على مستوى العالم برنامجا للأقلية، غير أن الحصاد الجيد للنهاية السعيدة للقرن العشرين الذي سيطرت عليه الأنظمة الشمولية قوضته حقيقة أن الديمقراطية ظلت مقصورة على الشئون الداخلية للدول التي فقدت في نفس الوقت سيادتها وقدرتها على صياغة الأحداث ما لم يتم ـ بعيدا عن الدولة الوطنية ـ إيجاد آليات موازية لسيادة الشعب بواسطة الشعب ومن أجل الشعب (بالمفهوم التقليدي للديمقراطية كما عرفها إبراهام لنكولن).

وعليه فإنه يعد أمرا إيجابيا حينما يظهر مع منتقدى العولة الموجودة بالفعل الأمل في ديمقراطية عولمية. إن المنظمات غير الحكومية هي أطراف غير حكومية تطالب بسيادة الشعب،على نحو يرتبط ـ كما يبدو هذا في الاتجاه السائد للكتابات المتعلقة بنظرية الدولة ونظرية الحق الدستورى ـ بالدولة، أو بالأحرى: يرتبط بسيادة الدولة ويظل لصيقا بها. لا تتصور غالبية المدارس الفكرية "الشعب" إلا بوصفه "الشعب الدولة". وبعيدا عن الدولة يبدأ في هذا النموذج الفكري سيادة الدول الأخرى التي تمنحها شعوب أخرى شرعيتها (أو لا النموذج الفكري سيادة الدول الأخرى التي تمنحها شعوب أخرى شرعيتها (أو لا تمنحها). إن المجتمعات المتجاوزة نطاق الولاية الوطنية هي بهذا المفهوم ليست دولا ونميل إلى مواصلة القول بأنها لا تحكم، ولكن هذا الأمر خاطئ بطبيعة الحال: الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي يمارسان بشكل واضح تماما الحال: الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي يمارسان بشكل واضح تماما المناق الولاية الوطنية. لقد نمت في كل مكان شبكات السياسة العامة المتجاوز نطاق الولاية الوطنية. لقد نمت في كل مكان شبكات السياسة العامة التي يترواح مكانها ما بين الحكومة المألوفة والحوكمة جديدة الطابع.

علينا أن ندرك أن الدولة الوطنية ليست إلا شكلا من بين أشكال كثيرة لإرساء المجتمعات السياسية؛ وأنها مثلها في ذلك مثل المحليات أو الأقاليم (أو ولايات جمهورية ألمانيا الاتحادية) لها هوية سياسية وتسعى إلى المشاركة من جانب مجموع المواطنين، وهذا هو أيضا الحال نفسه مع الأنظمة المتجاوزة حدود نطاق

الولاية والأنظمة العابرة للجنسيات. فإذا كانت سيادة الشعب تريد أن تطبق حقوقها على مستويات حوكمية مختلفة (الإدارة الذاتية المحلية، الولايات الألمانية) فإنه من غير المستبعد أن يحدث هذا أيضا خارج حدود الدولة الوطنية - أى فى كل مكان تمارس فيه السيادة.

إن مفهوم الديمقراطية كما عرفها لنكون في خطابة بجيتسبرج<sup>(1)</sup> في إيجاز لا يزال صالحا بصرف النظر عن الطابع الإقليمي للسيادة السياسية، ولكنه يدور حاليا في فلك من الفراغ، لأنه لم يتم "مأسسته" - خارج حدود الأمم - إلا بشكل بدائي على أقصى تقدير، وهنا يجب علينا كما يبدو أن نتخلى عن تصوراتنا العليا عن الديمقراطية. وبناء على هذا النموذج فإنه يتحقق لجماعة سياسية (demos) قرارات ملزمة للمجموع عندما تقدم بدائل واضحة للقرارات، تتبناها الأحزاب السياسية ورجال السياسة. وهذا النوع من البدائل المتعلقة بالقرارات تحظى بالأغلبية في الانتخابات والاقتراعات، حيث تحدد الأغلبية بدورها الوجهة السياسية لبعض الوقت. وعلى هذا النحو يمكن لنا أن نصف أسس الديمقراطية التنافسية التي تشكل أغلبية الشعب أو البرلمان (المثل للشعب) مصدر الشرعية لها.

لا يمكننا في الوقت الحالى إلا أن نقرر أن "هذا النموذج للديمقراطية المنسحب على الفضاء السياسي خارج الدولة الوطنية يفتقد لأى قدرة على تبنيه " (فولف 2011 2011). كما تتسم إمكانات البرلمان الأوروبي بنفس الدرجة من المحدودية. وعلى الرغم من أنه يتعاون في بعض الملفات التشريعية مع المجلس الأوروبي، فإنه لا يحظى إلا بحقوق محدودة على الموافقة على القرارات التي تتعلق بالأجزاء غير القهرية في ميزانية الاتحاد الأوروبي، كما أنه لا يحظى إلا بحقوق محدودة الأوروبية. أما أنه يوجد على المستوى العام من أساسه جهاز برلماني فإن هذا الأمر لم يتم شراؤه إلا من خلال منحه صلاحيات محدودة إلى حد ما (جوزى 200:300). وعلى الرغم مما يلاحظ من تنام في الصلاحيات منذ السبعينيات من القرن العشرين، فقد ظلت قاعدة أساسية أخرى سارية المفعول بدون تغيير: كلما زاد الأمر أهمية. قلت المشاركة البرلمانية فيه (المرجع السابق: ١٣٩). ولذلك علينا أن نطرح سؤالا آخر

<sup>(</sup>I) أى حكم الشعب للشعب بالشعب. (الترجم)

عما إذا كان البرلمان الأوروبى قد شهد تناميا فى مصادر إضافية للشرعية - أو عما إذا كان قد حدث إضعاف متبادل للبرلمانات الوطنية والبرلمان المتجاوز نطاق الولاية الوطنية. ففى الوقت الذى تتزايد فيه أهمية المشهد السياسى الأوروبى ونطاقه التشريعي. فإن البرلمانات الوطنية يقل تأثيرها وتُواجه بمنافسة إضافية تأتى من برلمان أوروبا الذى تم الإعلاء من قدره دون يكون فى مقدور الأخير أن يلقى بأى نقل يذكر فى ميزان توزيع السلطات الأوروبية.

وفي هذا الوضع يرغب المؤيدون للاندماج الأوروبي في البدء بمحاولة جديدة. أى في تكوين "برلمان أوروبي كامل" وتوسيعه بإضافة مجلس ثان له، لكي يكون هناك أمل في اتقاء فرض الهيمنة على الشعوب الصغيرة. بينما لا يرى المنتقدون في هذه "البرلنة" حلا جيدا أو أنهم يشككون بشكل عام في وجود العجز الديمقراطي الذي رسخته الصلاحيات المنقوصة للبرلمان الأوروبي (شاربف Scharpf 1998). وبما أنه ليس هناك "شعب" أوروبي ( وبالتالي لا يوجد شئون عامة أوروبية)، فإنه من غير الضروري بحسب ما ترى الكاتبة أن يكون هناك شرعية مباشرة للمفوضية الأوروبية ومجلس الوزراء اللذين \_ إذا جاز لنا القول \_ اكتسبا سلطتهما التمثيلية - بشكل غير مباشر من خلال تمثيل المصالح الحكومية في هيئات الإدارة والتوجيه في داخل الاتحاد الأوروبي، وهو التمثيل الذي اكتسب شرعيته بدوره من الانتخابات الوطنية. إن مفهوم الديمقراطية ـ بحسب ما يطرح من حجج - لا يتطلب بشكل قهرى أن يكون الشعب قد اختار كل أجهزة الدولة بشكل مباشر، وهذه الشرعية غير المباشرة يتم نقلها إلى المستوى الأوروبي. إن حكومات الدول الأعضاء الفاعلة سياسيا في مجلس الوزراء تستمد بالتالي ما يكفى من الشرعية من اختيار الشعب للبرلمانات التي أفرزت هذه الحكومات أو بقول آخر: إذا حظى وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الزارعة في برلين وفي باريس وفي كوبنهاجن بما يكفي من الشرعية، فإنه يحظى بنفس القدر من الشرعية في بروكسل.

وكما بات واضحا فإنه تنشأ فضاءات تتحرر بشكل فعلى من رقابة البرلمانات الوطنية والبرلمانات المتجاوزة نطاق الولاية الوطنية، ولكنها يمكن أن تخضع لاحتلال الصفوة الحاكمة وممثل المصالح، كما تتحول سلاسل الشرعية الطويلة

والمتشعبة جدا إلى سلاسل وهمية ولا يمكن أن يفهم المعنيون دون معلومات متخصصة ماهية وجودها. وإذا كان هذا هو الحال على مستوى أوروبا التي تتميز بالتجانس إلى حد ما، فإنه سيكون من الحتمى أن يتم النظر إلى الأنظمة العابرة للجنسيات بشكل أكبر على أنها فضاءات بعيدة عن الديمقراطية وفارغة منها.

## طرق الخروج من أزمة الشرعية

يجب أن يتطور العون المباشر من الممارسة السياسية، عملا بشعار "الشكل يلى الوظيفة". أما ما لن يصل بنا كثيرا إلى الهدف المنشود فهو أدلجة المهام على النحو الذي تقوم به ديمقراطية الأغلبية في الدولة الإقليمية، والتي تتخذ من التنافس بين الأحزاب شكلا للتعبير عنها. ويكاد يكون من غير المكن رسم طريق ملكي، وكل ما يمكن أن يقتصر الأمر عليه هنا هو عرض للصعوبات التي ظهرت على الدروب التي قطعناها إلى الآن. استنادا إلى النقاش المتخصص الذي دار في السنوات الأخيرة على يد علوم السياسة يمكننا أن نرسم ثلاث محاولات لتقديم الحل: برلمنة شاملة جادة للمؤسسات المتجاوزة لنطاق الولاية الوطنية، وتعزيز ديمقراطية تفاوضية عابرة للحدود (مخصبة بعناصر من ديمقراطية تشاركية(أ) ومباشرة (الله ومباشرة الأخير لم تبدأ معالمه تتضح في الأفق إلا مؤخرا، أما الاحتمالان الآخران فالأجدر أن يتم وصفهما بأنهما طريق مضلل أو طريق للهروب. ولكن علينا في بادئ الأمر أن نتحاشي الدخول في متاهة (حتى لو كانت متاهة نبيلة).

#### متاهة: عزلة ديمقراطية

انطلاقا من نموذج الديمقراطية الليبرالى الأنجلو أميركى، وكذلك انطلاقا من تصورات صارمة عن سيادة الدولة فى الفكر القارى الأوروبى قد يمكننا أن نخرج بنتيجة مفادها أن قضية المشاركة الديمقراطية خارج حدود الدولة الوطنية لم تجد إلا اهتماما محدودا وكأن الأمر يرتبط بشكل تلقائى بفقدان السيادة

<sup>(</sup>١) يقصد بها تفعيل دور المناقشات والتشاور عند الممارسة الديمقراطية (المترجم)

<sup>(</sup>II) يقصد بها تفعيل دور المشاركة "الشعبية" في الديمقراطية (المترجم)

ر (III) يقصد بها ديمقراطية تقوم على الاقتراع المباشر على كل القرارات السياسية (المترجم).

الوطنية، إذا ما خضعت سيادة الشعب للقرارت التى تخرج بها الأغلبية فى الشعوب الأخرى. وعليه إذا ما تم تأمل الأمر من هذا المنظور فإنه سيحكم بالفشل الكامل على كل تأسيس لمجتمع متجاوز لنطاق الولاية الوطنية، على غرار نموذج الشعب الأوروبي؛ إذ لا يمكن أن يقوم كيان لديمقراطية تنافسية دون حكومة عالمية، وطالما الشيء بالشيء يذكر فإنه لا يجوز أن يكون لمثل هذه الحكومة العالمية وجود. إن السبب الأعمق والذي لم يوضع في الاعتبار بالقدر الكافي لرفض الولايات المتحدة وبريطانيا العظمي المشاركة في المفامرات المتجاوزة نطاق الولاية الوطنية يتمثل في المساعي الرامية إلى عدم المساس باستقلال برلمان وستمنستر(أ) أو الكونجرس الأمريكي. ولا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمي غير مستثنيتين من عملية إزالة الحدود الاقتصادية والثقافية، إلا أن كلا المجتمعين ينظر بريبة إلى تجارب الديمقراطية المتجاوزة نطاق الولاية الوطنية والعابرة للجنسيات، والتي تجلب معها بشكل قهري حرمان البرلمان الوطني من سلطته.

يوحى هذا الموقف فى جوهره بشكل من أشكال إعادة تأسيس التشابك السياسى الدولى أو الحد من العوامل المنظمة بما يسمح بتوجيه التعالقات العولمية المهيمنة أساسا على الأسواق (أو بما يشبه الهبوط الأرضى فى قوى الهيمنة). ولذا لا يصح بأى حال من الأحوال الاستهانة بالمحاولة النبيلة لحماية الحقوق البرلمانية "النفيسة"؛ فالبرلمانات هى فى كنهها المؤسسة الجوهرية للتمثيل الديمقراطى والعلانية الديمقراطية ولا تزال حتى هذه اللحظة الضامن الذى لا غنى عنه أو استبداله لتحقيق تشريع ديمقراطى وتشكيل ديمقراطى للحكومات ولرقابة ديمقراطية عليها، وعلى ضوء هذا، فإنه لا يزال من الحتمى تقييم المقترحات الراغبة فى التوصل إلى شرعية ديمقراطية موسعة إقليميا، ولكن هذا للجنسيات وفى المقام الأول عن طريق رقابة برلمانية موسعة إقليميا، ولكن هذا يفترض من البداية اللجوء إلى هذا الإجراء متعدد الأطراف الذى تجاهد ضده أقدم الديمقراطيات الليبرالية عظيم المجاهدة، ألا وهو نقل بعض الحقوق السيادية إلى مراكز صنع القرار المتجاوزة نطاق الولاية الوطنية، سواء أكانت

<sup>(</sup>أ) حى من أحياء مدينة لندن يتركز به معظم المبانى الحكومية وبه مقر البرلمان البريطاني بمجلسيه (المترجم).

الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية. إن هذه الخطوة التي تحاشت القيام بها في المقام الأول البلد الأم للديمقراطية البرلمانية حتى هذه اللحظة تحاشيا عظيما نص عليه في دستوره كيان "ما بعد الدولة الوطنية" مثل جمهورية المانيا الاتحادية في عام ١٩٤٩، ولكن في نفس الوقت أوضحت المحكمة الدستورية الاتحادية بوصفها "حامية الدستور" في جلاء أن مثل هذا التمرير لا يجوز له أن يضر باستقلال وطبيعة عمل الهيئات الدستورية الألمانية.

## طريق الضلال: البرلمانات المتجاوزة نطاق الولاية الوطنية

ليس من غير المستبعد من بادئ الأمر أن تنشأ جماعات سياسية متسعة المدى تعرف نفسها على أنها شعب مستقل وتتمأسس على شكل برلمانات متجاوزة نطاق الولاية الوطنية. وعلى هذا النموذج تراهن المدرسة الفكرية التي ترغب في الوصول إلى الديمقراطية عن طريق البرلمنة وتريد مواصلة إشراك متنام للهيئات البرلمانية في العمليات السياسية لاتخاذ القرار، حظيت البرلمانات منذ مولدها في الهيئات المثلة للطبقات الاجتماعية في نهاية العصور الوسطى بتأثير متنام في مزيد ومزيد من مجالات السياسة، بما في ذلك سلطة إبرام العقود وقضايا الحرب والسلم التى ظلت لفترة طويلة امتيازا يخص الصفوة الملكية الأرستقراطية والحوكمية. وبينما أخذ مبدأ الديمقراطية لفترة طويلة يتحقق أولا في صياغة الحقوق البرلمانية، فإنه يمكن الآن ملاحظة وجود ميل يتميز على الأقل بنفس الدرجة من القوة، إن كانت لا تزيد عنها، يرمى إلى "التفكيك البرلماني"، والذي يتزامن كلية مع نقل وسائل التأثير الديمقراطية، ظهرت إلى جانب التوجهات المعروفة لفرض سيادة حكم القلة (الأوليجاركية) وفرض البيروقراطية ما يمكن أن نطلق عليه سيادة "القوى الخفية"، أو ما يمكن أن نطلق عليه "الخبرائطية" و"تطاحن المصالح" في مواجهة المصلحة العامة (ببوبيو Bobbio 1988). وبدون أن نهول من تأثير النظام الإعلامي يجب أن يضاف إلى هذا الحصر من المخاطر للديمقراطية التمثيلية هجرة البرلمانات لما تقوم به من وظائف تواصلية وتركها إلى الوسائط الإلكترونية. إن هذا الأمر يدعم تقليص هيئات التمثيل الشعبية البرلمانية إلى مستوى السياسة الرمزية بعدما رُحِّلت كثير من عمليات اتخاذ القرار ذات الصلة من "المجلس العالى" إلى سياحات تفاوضية سرية ومعتمة بحيث

لم تعد البرلمانات في المعتاد تفعل شيئا سوى أن تقوم بوظيفة "مجالس التسجيل والتصديق" لقرارات تم اتخاذها في أماكن أخرى.

إن الشكاوي من التآكل الحادث في الحقوق البرلمانية قديمة جدا ولا يصح في هذا الصدد أن ننسى أن فقدان التأثير داخل "برلمانية الأغلبية" هو أمر من الخصائص الذاتية للنظام البرلماني نفسه؛ وذلك عندما ترى الكتل الحكومية أن وظائفها الرئيسة تتمثل في مساندة الحكومات التي خرجت من بين صفوفها نفسها وأن تنقل هذه الوظيفة أيضا على المستوى السياسي المتجاوز لحدود الولاية الوطنية. إن البرلمان الذي يُفهم دوره على الأقل على أنه خصم للحكومة يشعر بحرج شديد في تسليم ما له من حقوق إلى برلمان آخر يتدخل في سلطة البرلمان الوطني، ممهدا بذلك الطريق إلى شكل من أشكال "برلمنة" السياسة الخارجية الأوروبية. وكوسيلة مضادة لذلك الأمر أهابت على سبيل المثال المحكمة الدستورية الاتحادية بالحكومات الوطنية أن تشرك برلماناتها بشكل أقوى في صياغة المواقف التفاوضية وإبرام العقود في المجلس الأوروبي. كما تم في لجنة التحقيق والتقصى بالبرلمان الألماني مناقشة أن يكون هناك مصاحبة ومراقبة مستمرة من جانب البرلمان لوفود التفاوض الوطنية على صعيد التفاوض ما بين الحكومات يمتد نطاقها ليشمل كامل العملية السياسية. كما قامت كثير من الأنظمة الدولية والمتجاوزة نطاق الولاية الوطنية. بما فيها حتى التحالفات العسكرية مثل الناتو واتحاد غرب أوروبا، بتأسيس تجمعات برلمانية (-Inter Parliamentary)، ولكنها تم تفصيلها في المقام الأول لتؤدى المهام المتعلقة بتحقيق التعاون في أثناء المفاوضات وتحقيق التوافق ولم تؤسس أصلا لتلعب أي دور لمعارضة قرارات السلطة التنفيذية على نحو عابر للحدود إذا اقتضى الأمر.

إن البديل المطروح لوظيفة حق النقض "الفيتو" الفعال بشكل أو بآخر الذى تتمتع به البرلمانات الوطنية كما ذكر من قبل هو تعزيز وتوسعة البرلمان الأوروبى ليكون برلمانًا كاملاً اعتياديًا. إن مثل هذا الإصلاح للدستور الأوروبى سيمنع لحكومة أوروبية تمثيلاً حقيقيًا للشعب الأوروبي يزخر بكل الحقوق، وفي هذه الحالة ستكون السلطة التنفيذية قد أفرزت - إذا جاز لنا القول - شعبها فعلا الذي يجب أن يكون أساسه التوافق الفعال لمواطني الاتحاد الأوروبي حينما يشعر

أولا الأوروبيون على أنهم في المقام الأول أوروبيون. وثانيا أن يتوصلوا إلى أساس قيمي مشترك. وثالثا أن يستشعروا المستوى السياسي الأوروبي على أنه المستوى الذي لا بديل عنه فعلا (فوكس 2000 Fuchs 2000). ولا ينبغي وصف هذا المنظور على أنه السلم للوصول إلى المدينة الفاضلة كما تفعل هذا الأساليب البلاغية التي تتغني بـ "خلود" الدولة الوطنية. ولكن تحقيق هذه المدينة الفاضلة ـ إذا ما أمكن من أساسه تحقيق هذا الهدف ـ يجب أن يتم أساسا من خلال إظهار التمايز السياسي ـ الثقافي عن الخارج، على سبيل المثال من خلال الأطروحة القائلة بتمايز أوروبا "بدولتية (أ) تضامنية" في مقابل الفردية التنافسية لأمريكا والأتوقراطيات الشرقية.

إذا ما نظرنا بشكل واقعى، فإن البرلمانات الوطنية والمتجاوزة نطاق الولاية الوطنية ستعمل فى المستقبل أساسا على أنها أماكن للتشاور، ستحقق أيضا من خلالها مزيدا من العمومية لاتخاذ قرارات عابرة للحدود، وهو ما يعنى أنها بالكاد لن تكون أكثر من "ملتقى للملاحظات العامة، وللتقييم ولنقد للسياسة الدولية." (بنز Benz 2001:271) يمكن للحركات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية أن تسهم فى هذا الأمر حينما تؤثر فى العملية البرلمانية فى الدول الوطنية.

ومن المتخيل أيضا أن تتولى البرلمانات تجاه المنظمات غير الحكومية شكلاً من أشكال وظائف الاعتماد الإعلامي، بمجرد أن تتدخل الأخيرة في عملية صناعة القرار المتجاوزة نطاق الولاية الوطنية. وقد تتمثل هذه "الصفقة" في أن تمنع المجالس الشعبية منظمات المجتمع المدني تمثيلا أكبر، في حين ستحظى المعارضة البرلمانية من جديد بصدى أكبر لدى الرأى العام. وحتى هذه اللحظة لا يزال يسود على كلا جانبي المستويين المستولين عن التواصل السياسي في المقام الأول تباعد وانعدام تواصل. كما يمكننا أن نسجل شكلا من أشكال الغربة المتنامية ما بين حركات المعارضة والمجالس الشعبية. وهو الأمر الذي يشرح بشكل

<sup>(1)</sup> يقصد بالدولتية (Etatismus) المساعى الرامية إلى توسعة إدارة الدولة وصلاحيتها على حساب القطاعات المستقلة في المجتمع والاقتصاد. (المترجم)

خاص العلاقة المضطربة بين اليساريين الحكوميين و يسارى الحركات فى نهاية القرن العشرين. (انظر صفحة ١٦٨ فما يليها). أما البرلمان الأوروبى بوصفه الجهة المتلقية للمطالب السياسية الآتية من حركات الاحتجاج خارج البرلمان فلم يحظ إلى الآن باهتمام يذكر، حيث لا تكاد تختلف بالنسبة لهذه الحركات نوعيا قمة الاتحاد الأوروبى عن قمة الثمانية أو لقاء منظمة التجارة العالمية.

#### طريق الهروب: الديمقراطية التفاوضية

عادة ما يوصف الاتحاد الأوروبي من الناحية الفنية على أنه نظام متعدد المستويات، وهي العبارة التي توصف بها الطبيعة نصف الحكومية أو شبه الحكومية لهذا الكيان الذي هو في جوهره أكثر من كونه مجرد عصية للأمم. ولكنه أقل من كونه ولاية فيدرالية. إن تطبيق قاعدة الأغلبية هنا متعذر إلا في حالات محدودة للغاية، بحيث يكون من الحتمى تبنى مصادر بديلة ومعبرة عن فترة ما بعد البرلمانية. يمكن لنا أن نمير بتوصيف "ما بعد البرلمانية" هذا النموذج المتمثل في الديمقراطية التفاوضية التي تنقل لنا المستوى الأوروبي نموذج التوجيه السياسي الذي تمت تجربته على المستوى الوطني ويجرى العمل هناك على نحو خاص جعل هذا النموذج واقعا ملموسا. وفي هذه الحالة لا يتم تشكيل الإدارة الجمعية عن طريق قرار (يمكن الرجوع عنه) تصدره الأغلبية بحيث يجب أن يخضع الجانب الأضعف لهذا القرار، ولكن يتم تشكيله عن طريق الإدارة الذاتية الأفقية من جانب المصالح الاجتماعية المشاركة، وبوسيلة تتمثل في المقام الأول في الاتصال، وهنا يجرى التفكير في نوعين من أنواع الاتصال: التفاوض والجدل. يتم إجراء أي عملية تفاوضية، حيث يسلتزم توزيع المهام (من يحصل على ماذا؟)، أما الجدل فيقع حيث يستلزم حل المشاكل الذهنية (لماذا وكيف؟). إن هدفًا مثل هذه الاتفاقات التفاوضية هو التوصل إلى حلول توافقية في ظل الاستعانة بمتحدثين عن جماعات المصالح معترفًا بهم وفي ظل إشراك جماعات الأقلية، أي بكلمة أخرى: حينما تعجز عن الحصول على الأغلبية عليك أن تُحدث التوافق، أي بدلا من الاقتراع الاتفاق من جانب الكل أو من جانب أكبر عدد ممكن. ولا يمكن للدولة في إطار هذا السيناريو أن تجبر الأطراف الفاعلة اجتماعيا على تبنى سلوك بعينه، بل جل ما تستطيع الدولة فعله بوصفها "ممثلا عن الأنداد"، أي بوصفها مديرا للحوار أو مشرفا عاما هو طرح الحلول الوسط. وأما احتكار الدولة للسلطات فهو أمر باق، ولكن بما يمكن أن نصفه على أنه مخزون احتياطي عند الحاجة إليه، بحيث تتحرك الأطراف الفاعلة في "ظل هذه الهرمية"، والتي نراها موجودة افتراضيا على مائدة المفاوضات بوصفها الحل الأخير المطروح، وتظهر لنا طريقة عمل الدولة التعاونية بجلاء حينما تتوقف أجهزتها بشكل متزايد في كثير من مجالات العمل ومواقف الأزمات عن التعامل بواسطة القرار السيادي (القوانين)، بل عن طريق أن يتم التوصل إلى القرارات بالتفاوض مع الأطراف الفاعلة اجتماعيا، وفي هذا الصدد تتعاون الوزارات وجماعات المصالح لاقتراح تشريعات فعالة ومستدامة أو تتعاون أيضا من أجل البحث عن تشريعات قابلة للتطبيق تكون في مرتبة تقع تحت مستوى القوانين.

قد يكون لفاعلية التعامل الحكومي منافع، لكن هناك في نفس الوقت مشاكل تخص الشرعية باتت واضحة، وعليه تغيب أي مناقشات علنية بشأن بدائل ممكنة للتصرف، كما يتم بشكل منهجي تجاهل المصالح العامة، وتلك التي تخضع لسوء التنظيم، وفي الوقت الذي لم تعد فيه البرلمانات تحاط بالقدر الكافي من المعلومات وتقلص دورها إلى مستوى المشاهدة، فإن الباب يفتح على مصراعيه أمام "القوى الخفية" (البيروقراطية، جماعات المصالح، الخبراء)؛ حيث تتفاوض تحالفات الصفوة في كل هدوء ودون أدنى مضايقة في أضابير السياسة على صفقات تعويضية وتبادلية وتعيق من تأثير بعضها بعضا، ويُفضل الإبقاء على الوضع الراهن عن القيام بخطوات مجازفة على طريق التغيير والابتكار،

مثل هذه التربيطات التفاوضية ليست مألوفة فقط فيما هو معلن ومعروف لنا من "الديمقراطيات التوافقية"، بل أصبحت "مؤسسة الأزمات من منظور السياسة التوافقية" (ماوريتسيو باخ Maurizio Bach) هي الطابع المميز في المقام الأول لعمليات اتخاذ القرار المتجاوزة حدود الولاية الوطنية والعابرة للجنسيات، حيث حكما عرضنا من قبل ـ تشكل قرارات الأغلبية البرلمانية الاستثناء أو تكون مستبعدة استبعادا كاملا. وبهذا المفهوم يتم توصيف الاتحاد الأوروبي على أنه

"دولة توافقية" (شميت Schmidt 1999:435) تعمل فيها بشكل أو بآخر بشكل حصرى شبكات على مستوى السياسات القطاعية، حيث تأسست مثل تلك الشبكات في نظم الحكم العابرة للجنسيات، حيث تكونت فيها مع الوقت طائفة كاملة من الساحات السياسية غير الإقليمية أو الوظيفية، وخير مثال لذلك يتضع في السياسة المناخية والسياسة الجنساتية (Gender Policy). ومثل هذه الموضوعات هي بطبيعتها عابرة للجنسيات ولا يمكن معالجتها معالجة ملائمة موضوعية على المستوى الوطني بأى حال من الأحوال.

يشارك حاليا في الشبكات المتعلقة بسياسة القطاعات بشكل منهجي أطراف غير حكومية ، تأتى على رأسها المنظمات غير الحكومية التى انتشرت منذ السبعينيات من القرن الماضى انتشارا هائلا، حيث قامت بشكل أساسى في إكمال وتوسعة الطيف النخبوى المتولد عن السياسة الحكومية ومجموعات المصالح. وبما أنها تطرح في المفاوضات قيما تباينية وقوى مضادة، فإنها تقوم في الواقع بوظيفة الرأى العام الناقد، وخاصة في الأماكن التي يمكنها فيها أن تشير إلى احتجاجات الشوارع الجماهيرية التي تجرى أمام كل باب . وبهذا أصبحت أنظمة التفاوض المتجاوزة نطاق الولاية الوطنية والعابرة للجنسيات أكثر تجاوبا، ولكن في نفس الوقت يتم إدماج المنظمات غير الحكومية بوصفهم خبراء في اللجان، وفي اللجان القطاعية، وفي أفضل الأحوال، فإنها يمكنها أن تعيد تشكيل الأنظمة التفاوضية العولمية من خلال وجودها ومشاركتها في الهيئات المثلة للقطاعات. ولكن في نفس الوقت يمكن لأسلوب السياسة التنفيذية هذا المثلة للقطاعات. ولكن في نفس الوقت يمكن لأسلوب السياسة التنفيذية هذا المثلة للقطاعات الخبراء البديلين وأن يرغمهم على نفس الدرجة على صياغة اختصاصات الخبراء البديلين وأن يرغمهم على نفس الدرجة على صياغة سياسة تتسم بالمبالغة في التكنوقراطية.

إن الديمقراطية التفاوضية العابرة للجنسيات التى اتخذت لها من مصطلح الحوكمة العولمية شعارا تسويقيا هى عملة ذات وجهين، فهى من ناحية يمكنها أن تتبنى بشكل أسرع مصالح وجماعات جديدة، وأن تستوعب كفاءتها المتخصصة التى عادة ما تسبب الاضطراب، كما أنها تمنع حدوث مركزية شمولية بما لها من هيكل متفرد متعدد القوى. ولكن الجانب الآخر من العملة لا يمكن إغفاله: فمن

يدمج - كما كان الحال مع الوظيفية التقليدية للبرلمانات - النتائج الخاصة بالقطاعات السياسية مع بعضها بعضا (على سبيل المثال سياسة النقل والسياسة الزراعية)؟ كيف يمكن لنا أن نضمن المشاركة الحقيقية والرقابة من جانب "الهواة"، أى مجموعة ذات الاهتمام السياسي من المواطنين؟ فإذا ما أسسنا على ما قلناه عاليه من قواعد معطلة للديمقراطية - أى قاعدة التوافق وقاعدة المساءلة عن القرارات فإنه قد يكون من المكن تحقق التوافق على نحو أقوى بين المهتمين بالتشريع والمخاطبين به بالرجوع إلى "الاندهاش" السائد، كما قد يكون من الممكن في هذه الصيغة المعاصرة لـ "ديمقراطية المجالس" تعزيز مطالب المشاركة من جانب الأطراف الخاصة، ولكن يقف في وجه تلك الأمال - كما يجدر بنا أن نقرر هذا الأمر بالنظر إلى الاتحاد الأوروبي - ما هو موجود فعلا من تفضيل للمصالح الخاصة جيدة التنظيم وتكوين منطقة سرية للعمل بها يقوم فيها أساسا تحالف الخبراء بتغيير المنظمات غير الحكومية وليس العكس، ليس دمقرطة، بل مواصلة عملية التحول إلى البيروقراطية قد يكون العامل غير المرغوب فيه من جراء انفتاح الهيئات العابرة للجنسيات الخاصة بالأطراف الفاعلة في المجتمع المدني.

ولمنع حدوث هذا أو على الأقل للحد من تأثيره تقدم منظرو الديمقراطية المعيارية بمقترحات عملية بالكيفية التى يمكن بها دعم الأطراف الفاعلة "من القاعدة" ـ من خلال دعم "القطاع الثالث"، وتنظيم الخطابات الداعية إلى المساواة ومن خلال الاقتراع الشعبى المباشر. لا يسمح المقام هنا إلا بتقديم عرضا عاما للعناصر الجوهرية لهذه النقاشات المتخصصة المهمة:

(i) بنشأة "القطاع الثالث" يقوم النصف الأفضل من المجتمع المدنى والأهلى ـ إذا جاز لنا القول ـ الذى ظل ضبابى الملامح بالعمل، متخذا شكل منظمات وتجمعات ذات نفع عام (engl /frz. asso-ciations). وهذه الأطراف المتعددة الجوانب المتركزة حول الصالح العام نثق فى قدرتهم على القيام بعمليات توجيه تتم بعيدا عن الدولة والسوق، ولكن بالتعاون مع الاثنين، ولكن السؤال المفتوح هو مدى الجوانب الديمقراطية أو الداعمة للديمقراطية التى يمكن الخروج بها من الإسهام الشعبى الذى يجرى تقديمه بشكل شرفى وإلى حد كبير بشكل احترافى.

وتأسيسا على مفهوم "الديمقراطية التشاورية (كوهين/ روجزرس Cohen/Rogers) عير المتساوى 1994، هيرست 1994 المتعنا أن نصوب التركيب الاجتماعي غير المتساوى وقدرة الجماعات على التنظيم، والتي تتضح بشكل معتاد في المفاوضات حينما يبعث الحياة في "الجماعات الثانوية" بدعم حكومي من أجل الجماعات ضعيفة المصادر ويتيح مكانا لهذه الجماعات التمتع بكرسي وصوت في الموائد المستديرة وفي المؤتمرات الإقليمية. وبهذا من المقرر أن يصبح النظام التفاوضي أكثر تساويا وفي نفس الوقت أكثر انفتاحا على المصالح العامة.

يمكن أن نؤكد على مصدقية هذا النداء من خلال كوبونات الخصم (شمتللر Schmitter 1994). والتى يوزعها المواطنون على الاتحادات والروابط؛ فهى قابلة للتبديل بالمساعدات المالية الحكومية، والتى عن طريقها ينشأ الحافز لتمثيل المصالح المرتكزة على الصالح العام. وبهذا قد يكون لدى المواطنين إمكانية للموافقة على سلوك المسئولين في الاتحادات، غير أن دولاب عمل النظام التفاوضي نفسه ظل غير شفاف، وهو ما ينسحب في المقام الأول على سلوك الأطراف الحكوميين الذي يُعنى مفهوم الديمقراطية بالأساس بالرقابة عليهم. وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية، قد يعنى هذا المنحى في المقام الأول أنه سيكون من الحتمى عليها أن تقوى من بعدها "التشاركي"، أي أن توسع من شئون عملها المحلية كاتحادات وأن تجعل منظماتها أكثر شفافية وأن تشكلها على نحو عملها المحلية كاتحادات وأن تجعل منظماتها أكثر شفافية وأن تشكلها على نحو يشكل في حالة المنظمات ذات الهياكل نخبوية التركيب (على سبيل المثال: جرين يسر) صعوبات بالغة.

(ب) إن واحدا من عيوب أنظمة التفاوض الأخرى الضارة بالديمقراطية يتمثل في أن كل ما يعتد به هو سلطة التفاوض المطروحة واستراتيجيات التفاوض التي يتم اختيارها بحسب الموقف التفاوضي، أما توفر الحجة الأفضل فلا يعتد بالضرورة بها، ولكي يُزال هذا الأمر يجب الاحتكام لمقترحات كثيرة تم التقدم بها لدعم "ديمقراطية تشاورية" (Dryzek 1990, 2000; Schmalz-Bruns 1999). يجرى تخيل الفضاء الديمقراطي هنا على أنه فضاء خطابي أي تحاوري خال من السيادة إلى حد ما، طالما تم تحقيق السيادة في المقام الأول من خلال الصلاحية،

والمصداقية وقوة الإقناع المعبرة عن الحجج، ويكمن الضغط هنا في النقاش العلني أساسا في تبنى مواقف يجب أن تتركز على الصالح العام حتى تلقى قبولا عاماً. بالاشارة إلى عمل المنظمات غير الحكومية في أنظمة التفاوض فإن الميزة قد تتمثل هنا في أنها تربط ما بين الخبرة التخصصية (أي الملاءمة التخصصية) مع الاندماج الأخلاقي (قبول المصلحة العامة) وتحقق لها تحقيقا كاملا للنفوذ المجتمعي الواسع والتمثيل، ويمكن في مثل هذه النقاشات تجاوز الحدود الوطنية على نحو يسير. بما أنه من العسير تقديم الحجة على ما يبرر تصدير نفقات القرارات الوطنية إلى الخارج. ومع ذلك فإنه من الواجب أن نتذكر مدى صعوبة تحقيق مثل هذه المنتديات التشاورية من الناحية العملية، أي أنه أينما تجرى المحاولات لتحقيق هذا (بما في ذلك منتديات الإنترنت)، تصطدم مناقشة الشنون العامة بشكل معتاد بحدود توضع أولا من قبل الجودة العالية التي تشهدها الاتصالات، وثانيا من خلال الاستبعاد المقصود أو غير المقصود للأطراف الخاصة الراغبة في التواصل. إن التحاور يقوده المواطنون المطلعون بشكل جيد، لكنهم لا يصلون لنفس نسبة المشاركة التي لا تزال هدفا يرام. وعليه فإن "الديمقراطية التشاورية" هي أقرب ما تكون حدثًا تكامليًا يمكن أن يحسن من جودة المصالح الوطنية، ولكنها لا تشكل بديلا للشرعية البرلمانية.

(ج) إن الإجراءات التشاورية دائما ما تفقد جاذبيتها عندما يظل تبادل الرأى العام للحجج مفصولا عن عملية اتخاذ القرار نفسها، أى عندما "يتم التشارك فى الحديث"، ولكن فى آخر الأمر "لا يدور الحديث عن أى شىء". ولغرض ملء ثغرات الشرعية فى الديمقراطيات التفاوضية المتجاوزة نطاق الولاية الوطنية والعابرة للجنسيات. فإنه تم لذلك اقتراح الديمقراطية المباشرة كأداة تنفيذية (Abromeit 1998)، كما تم دائما الترويج للتصويت الشعبى بوصفه وسيلة لمكافحة الشلل الذى يدب فى أوصال الحياة البرلمانية على المستوى الوطني. يجب أن يعقد الاقتراع الشعبى عندما تمس سيادة وحدة إقليمية، على سبيل المثال عند إجراء تغييرات جذرية لهيكل إبرام الاتفاقات الخاص بالاتحاد الأوروبي، أما ما هو أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لتقديم الغطاء التشريعي للأنظمة السياسية العابرة للجنسيات فيتمثل فى السماح بالاستفتاءات الشعبية القطاعية أن تتشابك مع

وظيفة حق النقض "الفيتو" الموازية، وفي مثل هذه يتم اختبار النتائج المتحققة في المفاوضات مع "الشعب القطاعي"، التي تفرض على الشبكات السياسة العابرة للجنسيات رقابة سياسية "من أسفل"، أي من القاعدة.

وقد تم هنا من ناحية المفهوم على أقل تقدير الأول مرة القيام بخطوة بعيدًا عن شرعية لسياسة وطنية مبرره بشكل إقليمي في اتجاه تحقيق شرعية لسياسة غير حكومية مؤسسة موضوعيا أو وظيفيا، والمدراء والخبراء وأصحاب مراكز الضغط والشركات السياسية ممن يعملون في الشبكات السياسية وينتجون سياسة عابرة للحدود يقف في مواجهتهم جميعا "مستهلكون" مسلحون بسلطة مؤثرة لحق النقض على نحو يجعل المطالب المتعلقة بالتمثيل، والحصرية، والشفافية موضوعة في عين الاعتبار وعلى نحو يسمح أيضا بتوجيه قاعدة التوافق بين الحاكم والمحكوم في داخل "الشعب القطاعي". يمكننا أن نقدم أمثلة على مثل هذه الاستفتاءات التي أجريت على قرارات موضوعية متعلقة بشبكات السياسة العابرة للجنسيات، ومنها معالجة المواد الغذائية على نحو يتجاوز ما هو مسموح به في تعليمات الاتحاد الأوروبي، ومنها أيضا طائفة كاملة من القضايا الشبيهة الخاصة بحماية المستهلك. وبما أن الشيطان يكمن دائما في التفاصيل فإن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن لنا أن نميز الفئات القطاعية عن غيرها؟ من هم المعنيون أصلا بالقرارات القطاعية بشكل أو بآخر؟ أي نوع من المثلين يتم ندبهم في الشبكات السياسية؟ هل يعملون بوصفهم شكلا من أشكال "المجمع الانتخابي"؟ وكيف يحدث التعاون أو التنازع بين المستويات المختلفة للقرارات القطاعية والقرارات الإقليمية؟

#### المخرج: اتحاد مواطني العالم

كما رأينا: تطرح المسألة الديمقراطية في السياق المتجاوز نطاق الولاية الوطنية والعابر للجنسيات مشاكل هائلة وجديدة من نوعها. إن النقل البسيط لآليات إجراءات الديمقراطية المباشرة والتمثيلية من المستوى الوطني إلى المستوى العابر للجنسيات عند اتخاذ القرارات هو كما يبدو لنا مستحيل الحدوث، والأمل في أن تخلق فاعلية الحكم العابر للجنسيات وحدها ما يكفي من الشرعية

سيكون بمثابة الاستسلام من منظور سياسة الديمقراطية. ولكى نواصل السير قدما إلى الأمام منهجيا وعمليا فإنه علينا ـ كما هو واضح ـ أن نودع نموذج التفكير المبنى على وجود مواطن للدولة (في مجاله الخاص)، مستقل استقلالا تاما، يمثله نائب جاء عن طريق صندوق الانتخابات، وعلينا أن نهيا أنفسنا على وجود مواطن اتحادى وعالى له اختصاصات بعينها في مجالات سياسية بعينها أي أن نهيا أنفسنا على تطوير "شرعية ديمقراطية" لا تتأسس (فقط) من المنظور الإقليمي، بل من منظور الوظيفة التي تؤديها والقطاعات المثلة لها.

وفى هذا الصدد لا يجب بأى شكل من الأشكال استبدال المواطنة الوطنية ولا حتى إلغاؤها، ولكن يجب فى نفس الوقت توسعتها بجوانب تشارك فى صياغتها المواطنة العالمية وأن يتم مأسستها بأشكال جديدة من العضوية السياسية، يمكن لنا أن نوصف هذا النموذج الفكرى على أنه "فيدرالى"، من حيث أنه يتضافر هنا مستويات عديدة والتزامات عديدة للانتماء السياسى بشكل تعاونى، ولكن مجددا ليس بمفهوم كونفدرالية إقليمية مكونة من عدة ولايات، بل على شكل التأثير المتبادل لمستويات وطنية وإقليمية وقطاعية من مستويات المشاركة والمشاركة والمشاركة في صناعة القرار، وبهذا يرتسم - حتى على مستوى النموذج الفكرى المطروح هنا ـ نمو هائل في التعقيد وهيكل للأجهزة التمثيلية لا يمكن الإحاطة بأبعاده ، ولكن التمسك بإجراءات الديمقراطية التنافسية والمواطنة بالتعريف الوطنى المحض ستكون أوجه خاطئة لاختزال هذا التعقيد .

#### الخاتمة: لا يوجد طريق ملكي يقود إلى الديمقراطية العابرة للجنسيات

فى هذا السياق يجب أن نناقش إسهام المنظمات غير الحكومية وأهميتها. كنا قد قررنا فى البداية بشكل ناقد أنها أولا عادة ما تشارك بشكل رسمى أو غير رسمى فى عمليات إصدار القرار دون أن تخضع لرقابة من المعنيين بعملها، وثانيا أنها كحركة وتنظيم داخليين نادرا ما تكون رأيا عاما ممثلا بين أعضائها وأنصارها ولا تمنح للمتحدثين باسمها عادة أى ولاية معتبرة، وأنها ثالثا عادة ما تعمل دون ارتباط بتك المؤسسات التى يمكن أن تدعى عن نفسها أنها بوصفها ممثلة للشعب تعبر عن رغبة مجموع الشعب أو بوصفها جماعات مصالح تعبر عن أجزاء من هذا المجموع.

تظل معايير التقييم هذه قائمة بوصفها مقاييس حتى لو لم نستطع أن نوظفها بالمفهوم التقليدى للأجهزة التمثيلية. وهي تمثل فرصة لإحداث تقييم ذاتى للمنظمات غير الحكومية، والتي يجب أن تؤكد على الطابع العلنى والساعى لتحقيق المصلحة العامة لتدخلاتها، ولا يجب أن تقتصر فقط على المطالب الأخلاقية والتقديم الثقافي للذات إذا ما أرادت المحافظة على ما تدعيه عن نفسها من أنه يمكن "بلا خوف تجريب مزيد من الديمقراطية" معها، حتى في مرحلة ما بعد المجتمعات الوطنية. ولا بد أن تتم رعاية مصادر الشرعية للأطراف الفاعلة الخاصة بعيدا عن المعلومات، والتشاور والحوار. والإعلان عن التركيز على المصلحة العامة والتوجه نحو الأنماط العالمية، والتي تجعل من الضروري اختبار ثبات النوايا والتصرفات لم يعد يكفي بالمفهوم المتقدم الديمقراطية. ولا يجب أن تظل تعبئة "الشئون العامة العالمية" هو آخر ما يمكن أن لقدمه المنظمات غير الحكومية من وظيفة، فهي يمكنها أن تتولى بمفهوم متطور غير تقليدي وظائف تمثيلية.

أما كيف يمكن أن يحدث هذا فلا بد أن يتم تحديد هذا الأمر من خلال القضايا التي طرحت في البدء:

- يجب على المنظمات غير الحكومية في الأحوال التي تشارك فيها داخل الشبكات السياسية باتخاذ القرارات ذات البعد الإقليمي أو العولى، أن تكون ملزمة بتقديم فاتورة الحساب لجموع الناخبين ذي البعد القطاعي، والتي تسهم بالمناسبة في تأسيسها من خلال أنشطتها في داخل شبكاتها أنفسها. كما يمكن للمؤسسات الخيرية، ومؤسسات التريبة السياسية وتربية الناخبين، وكذا المنتديات المتخصصة أن تشارك في بناء هذه البنية التحتية الديمقراطية.

- استنادا إلى التغيرات المعروضة للديمقراطية التشاورية يجب على المنظمات غير الأهلية أن تسعى إلى مناقشة علنية لأهدافها وخطط عملها، وبالأحرى خارج حدود الخطط المتخصصة والظهور لأهداف رمزية. وبما أن الأمر عادة ما يتعلق بمشاكل عابرة للحدود أو بالمعنى الحقيقى للكلمة بمشاكل عابرة للجنسيات يمكن هنا أن يتم الانتفاع بالتواصل الافتراضى الذى لم يستخدم حتى الآن في المنظمات غير الحكومية إلا بشكل ضعيف يدعو إلى الدهشة أو لم يتم استخدامه إلا بوصفه وسائل للشحن المعنوى لا غير.

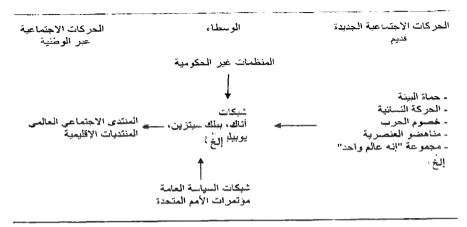

الشكل رقم ٤: جوانب المصطلح الموسع للعولة

- وفى آخر الأمر، يجب على المنظمات غير الحكومية أن ترفع المسافة الفاصلة بينها وبين هيئات اتخاذ القرار البرلمانية، وأن تتخلص من الوهم الزائف المتمثل فى أنها تستطيع مخاطبة ومواجهة أجهزة "الحوكمة العولمية" بدون واسطة بمساعدة المخططات الرمزية. وهو ما يفترض بشكل عكسى أيضا انفتاح اللجان البرلمانية لأنشطة المنظمات غير الحكومية ويمكن أن يسهم فى تجديد وظائف التمثيل البرلماني.

بمثل هذه المبادرات قد يكون ممكنا للمفهوم المفتقد إلى الشكل الخيالى لد "المواطنة العالمية"، والذى لجأ إليه كثير من منتقدى العولمة حتى الآن على نحو رمزى عاطفى أن يتكون حوله قفص صدرى مؤسساتى وأن يتبنى الشعار "نحن الديمقراطية" بمصداقية أكبر. وقد ينشأ رأى عام عالمى بمفهوم يزيد عن كونه يفهم فى الإطار التخاطبى، أى بمفهوم "ديمقيطى)، أى مجتمع قيمى سياسى.

يمكننا أن نخلص بنهاية القسم الثانى إلى أن مع المنظمات غير الحكومية والحركات الاحتجاجية العابرة للجنسيات قد ظهرت أطراف للمقاومة والإصلاح السياسيين تشارك في العمل، ولكنها أيضا تواجه داخليا عديدًا من الأزمات.

ـ تشكل المنظمات غير الحكومية "فى الفضاء التمهيدى للسلطة" وفى المقام الأول فى المؤتمرات الدولية بدائل سياسية عملية لمجالات متنوعة من المشاكل والساحات السياسية المشاركة فى التنمية على مستوى العالم. وهى تظهر فى

أثناء ذلك على أنها نخبة مضادة في منافسة للخبراء المتمرسين والنخبة الوظيفية وتوسع شبكة القطاع الخاص والقطاع العام للحكم العابر للجنسيات.

- تتمركز حركة الاحتجاج العابرة للجنسيات على العكس من ذلك على أنها قوة مقاومة فى الصراع على السلطة مع أنظمة الحكم العابرة للجنسيات والمجموعات الاقتصادية العابرة للجنسيات. ويتمثل الجديد فى العلاقة مع القوى الاجتماعية القديمة فى المقام الأول فى التشابك العولى، وكذلك فى تجميع الموضوعات المتنوعة فى تعارض واضح لـ "النيوليبرالية"، فى الوقت الذى شهدت فيه مبادرات الجنوب والشبكات الجنوبية . الجنوبية زيادة فى ثقلها. وهنا ترتسم فى الأفق أشكال جديدة من المشاركة السياسية بعيدا عن الأحزاب والبرلمانات.

وبينما تحوز المنظمات غير الحكومية وحركات الاحتجاج من أكثر من منظور وظائف مؤسسة للديمقراطية، إلا أنها ينقصها في علاقاتها الداخلية الالتزام المحاسبي والشرعية الخارجية. ولم يتم حتى هذه اللحظة العثور على حل لهذا العجز الديمقراطي، ولكن مع ذنك هناك مناحي لتمثيل فيدرالي لم يعد مرتبطا إقليميا. فإذا كانت هذه الأمور تجارب عملية ذات أشكال "سطحية" من المواطنة العالمية ومجتمع مدنى عابر للجنسيات. فإن على المنظمات غير الحكومية وحركات الاحتجاج أن تنتظم بشكل فورى في هياكل مؤقتة تبدو غير مناسبة لها في المقام الأول، وهو الأمر الذي ستتم معالجته بالعرض في القسم الأخير.

### الخاتمة: تغير عبر وطنى في النظام

فى شكل المنظمات غير الحكومية والشبكات الاحتجاجية أعلن طرف سياسى عن نفسه لن يكون فى مقدور أحد تجاهله بعد ذلك. ولكن ما الهياكل الطارئة التى وجدها قائمة، سواء فى الأنظمة السياسية الوطنية أو فى العلاقات الدولية؟ كيف تتموضع مواطنة عالمية ذات أساس يتسم لأول مرة بالسياسة الواقعية فى هذا النظام الإحداثى وهل لا يزال من الممكن ضمان تحقق سلام ديمقراطى فى عالم مجتمعى يتميز بالفوضوية والطموحات الاستعمارية؟ وهنا تختلط القضايا المتعلقة بالأمن الداخلى والأمن الخارجى. إن تأسيس دولة أمنية، والنموذج المثالى

لها هى إدارة الأمن الداخلى الأمريكية، تتجاوز كل الحدود، بما يؤدى إلى المساس بمبادئ دستورية مخالفة لها مثلها في ذلك مثل القانون الدولى وقانون الحرب الموروثين، وعليه يصبح "موافقة المواطنين ... عما إذا كان يجب شن الحرب من عدمه" (إيمانويل كانط) أمرا يتناقص احتمالية حدوثه يوما بعد يوم (/Kahl 200 كمن فيها من ضمانات لإقرار السلام، والتي استنادا إليها لا تشن الدول الديمقراطية حريا ضد بعضها بعضا، والإسهام من أجل المحافظة على سياسة السلام كان حتى لحظتنا هذه الدافع فيه غالبا السلم أو مناهضة الحرب، أما اليوم فقد حظي هذا الإسهام ببعد شديد التركيز على السياسة الديمقراطية (13).

#### لیس هکذا یا دانی ۱

لننظر في بادئ الأمر إلى "الجانب الداخلي" للنظام الإحداثي السياسي، والذي يظهر فيه في المقام الأول الخلافات بين "الحزب" و"الحركة". فالمنظمات غير الحكومية والحركات الاحتجاجية تتحرك بحسب التعريف خارج البرلمان، والاختلافات بين النسق التنظيمي والأشكال التعبوية للأحزاب تتضح في الآتي: إنها تربط مصالح متباينة ويجب عليها - مرة بالرجوع إلى الحكومة (وغالبا بالرجوع إلى التحالفات الحاكمة) القبول بحلول وسط "فاسدة"، بينما تظل الحركات الاجتماعية (على الأقل لبعض الوقت) قادرة على الالتزام بنقاء النظريات ورعاية الهوية وعلى القيام بحملات دقيقة للغاية. ومع ذلك يمكن للأنشطة ذات الشكل الحزبي والأنشطة المتخذة شكل الحركات أن تؤسس على بعضها بعضا من خلال دائرة تعبوية محكمة وأن تتعاون في تقاسم مهام العمل. والتوتر "الأزلي" الناتج عنها، والتي يظهر لنا خير مثال لها في الحركة العمالية الأوروبية وفي "زمة الأصوليين والواقعيين" (1) للخضر، يتجدد اليوم في التعارض

<sup>(1)</sup> Fundi-Realo-Konflikt الخضر بعد انتخابات في عام ۱۹۸۲ داخل حزب الخضر بعد انتخابات ولاية هيسن، حيث انقسم حزب الخضر إلى غريقين. فريق الأصوليين الذي رفض الدخول في ائتلاف مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي، وفريق الواقعيين الذي خرج منتصرا من هذه الأزمة، حيث ساند حزب الخضر بشكل غير رسمي حكومة الأقلية التي كونها الحزب الاجتماعي الديمقراطي لمدة ثلاث سنوات إلى أن تم غي ديسمبر من عام ۱۹۸۵ تشكيل أول حكومة ائتلافية بين الحزب الاجتماعي الديمقراطي والخضر. (المترجم)

القائم بين حكومات "الوسط اليسارى" و منتقدى العولمة أو بين "اليساريين الحكوميين" و"يسارى الحركات".

ويشكل حاد ظهرت الغربة التى تسود بين الجانبين فى أثناء انتخابات الرئاسة والانتخابات الفرنسية فى عام ٢٠٠٢. الاشتراكى ليونيل جوسبان والذى حرك البرلمان لمناقشة ضريبة توبين<sup>(1)</sup>، والذى - أى جوسبان - رحب باحتجاج الشارع على أنه تعبير عن إرادة غالبية الشعب فى توزيع ثمار العولة بشكل أكثر عدلا قد خسر عددا كبيرا من الأصوات لصالح ثلاثة من المرشحين اليساريين المتشددين على منصب الرئاسة بحيث لم يعد فى مقدوره مناقسه جاك شيراك فى الجولة الثانية من الانتخاب. وقد حل محله زعيم اليمين المتطرف جان - مارى لى بن الذى يعد واحدا من المتشككين فى الوحدة الأوروبية ومن أعداء العولة. وفى فورة النصر الوهمية المحمومة كانت هناك الرغبة لجعل "كل درجات اللون الأحمر" مائلة أمام الأعين - وحصل "على الحق وليس غير الحق". لم يعد أحد يتحدث عن ضريبة توبين، ولن نكون مفرطين فى التفسير إذا قلنا إن جاك شيراك بوصفه "رئيسا لكل الفرنسيين" قد أصبح يتحدث بشكل أقل توجها ناحية النيوليبرالية والموالاة للأمريكيين عما كان الحال عليه من بضع سنين قبلها. لقد اختفى "اليسار الجمعى" الذى كانت تمثل سياسته الاشتراكية على مقياس عموم أوروبا وعلى المقياس العولى أقرب بديل محتمل لـ "النيوليبرالية".

إن هذا الحدث يذكرنا بانتخابات الرئاسة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أفرزت على الرغم من كل الاختلافات في الأنظمة السياسية (ووجود جولة واحدة للانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية) توليفة مشابهة: فالديمقراطي آل جور كانت تنقصه أمام متحديه الجمهوري جورج دبليو بوش أصوات أقل من أن يستطيع رالف نادر، مرشح الخضر والمفضل لدى كثير من حماة البيثة ومنتقدي العولمة أن يجمعها. ومن الناحية الحسابية تسبب في هذه الحالة أيضا ممثل حركة احتجاجية خارج البرلمان منتقدة للعولمة في إسقاط مرشح الحزب الذي كان الأقرب بشكل ملحوظ إلى هذه الحركة وأمسكت زمام مرشح الحزب الذي كان الأقرب بشكل ملحوظ إلى هذه الحركة وأمسكت زمام

<sup>(</sup>i) هي ضريبة اقترحها عالم الاقتصاد الأمريكي جيمس ثوبين في عام ١٩٧٢ بغرض الحد من مخاطر المضاريات على العملة في البورصات العالمية (المترجم)

الحكم لحزب يكاد يمثل النقيض الكامل لكل ما يقف ضده منتقدو العولمة ذات التوجه الليبرالى الجديد. ولا شك أن آل جور (بالمفهوم الأوروبى) لم يكن ليمارس سياسة يسارية مثل بل كلينتون (وبالمناسبة أيضا رالف نادر)، ولكن السياسة المناخية التى كان يتوقع أن يتبناها كانت ستكون مختلفة بشكل جذرى عن السياسة التى تبنتها إدارة بوش، وعلى المستوى الدولى ـ بدءا من مؤتمرات البيئة ووصولا إلى المحكمة الجنائية الدولية ـ كانت الولايات المتحدة لم تكن لتظهر بهذه الحدة من الممانعة والتعويق، أيضا الديمقراطيون فقدوا الأغلبية في الكونجرس ودهسهم قطار الجمهوريين في الانتخابات البينية في عام ٢٠٠٢.

تتمثل مرارة السخرية هنا في أنه بالذات في تلك اللحظة التاريخية التي أخذت فيها الرأسمالية العولية تفقد شرعيتها وأصبح الأمل في حدوث رقابة سياسية على التجارة الحرة غير المقيدة أكثر قوة. بالذات في هذه اللحظة التاريخية حدث الإقصاء الانتخابي للقوى المحتملة التي كانت ستنهض بعبء إعادة الهيكلة السياسية. البعض فرح بنهاية "اليسار المتعدد" أن "لم يحدث في أي مكان آخر في أوروبا أن وجدت حركات احتجاجية مؤثرة على هذه الدرجة بعد فشل الاشتراكية الديمقراطية اليسارية كما كان الحال في إيطاليا. لقد عايشنا كيف أن المشاعر فزعت فجأة. هذه التجربة تجعلنا على يقين أن شبكة المجموع (١١) لم تعد في حاجة إلى الديمقراطية الاشتراكية لكي تمارس الكفاح وتغير العالم، إن حركة الحركات تبحث عن وسائل تعبيرية جديدة. سواء في النظرية أو في المواجهة المباشرة، إنها تحاول أن تفرز طرحا جديدا للسيادة. إن حزب العمل الإيطالي" واصل المهمة. بمثل هذه الكلمات هلل على سبيل المثال أنطونيو نغري (١١١) الذي ظن أنه قد اقترب من هدفه القديم المتمثل في القضاء على البسار الإصلاحي، بينما كان على المجتمع الإيطالي فيما يبدو أن يكافح كلاً من سلطة سيلفيو برياسكوني التي إزدادت رسوخا وماكينته الإعلامية (٢١).

<sup>(1) «</sup>gauche plurielle» ، وهو عبارة عن تحالف لأحزاب اليسار في الفترة من ١٩٩٧ ـ ٢٠٠٢. يعتبر ليونيل جوسبان هو الأب الروحي لهذا التحالف. (المترجم)

Multitude (II) ، مصطلح يقصد به في كتاب نغرى وهارت الأفراد المشكلون للمجموع دون أن يكون هناك بالضرورة شكل من أشكال التوحد في الهدف بينها . (المترجم)

<sup>(</sup>III) أنطونيو نغرى (ولد في الأول من أغسطس ١٩٢٢)، عالم السياسية الإيطالي وأحد مؤلفي كتاب الإمبراطورية. النظام المالي الجديداً. (المترجم)

من خلال سياسيين مثل بريلسكوني يتهدد الوسط اليساري الساعي إلى العثور على طرق ثالثة ما بين دولة الرفاة القديمة ورأسمالية مانشستر(1) العتيقة مخاطر تعمل على إنهاك قواه (Lloyd 2001). إن الموجة الوطنية الشعبوية، والتي خرجت منذ نهاية العقد الماضي من عباءة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأوصلت في أماكن كثيرة حكومات ائتلافية لليمين المعتدل والمتشدد إلى سدة الحكم جاءت في جوهرها على حساب الوسط اليساري، والذي استطاع في نهاية القرن العشرين أن يعول على آمال عريضة في تحقق نهاية لسيادة الليبرالية المحافظة. يمكن لنا أن نستعين بإسبانيا، وإيطاليا وهولندا كأمثلة أخرى على الفقدان هائل السرعة لسلطاتهم. لم يتبق غير حزب العمل الجديد لتونى بلير، مدعوما بقانون الانتخاب بنظام الأغلبية البسيطة والمحافظين الذين عندهم جنوح إلى التهام الذات. يضاف إلى هؤلاء الاشتراكيون الديمقراطيون السويديون وأخيرا تحالف الحمر (الحزب الديمقراطي الاجتماعي SPD) والخضر في ألمانيا، ويأتى هذا التحالف الأخير في المقام الأول، لأنه بكارثة الفيضان في شرق ألمانيا وبالابتعاد اللفظى عن سياسة الولايات المتحدة في مواجهة العراق نجحت الموضوعات "البيئية السلمية" في حشد القاعدة الحزبية وهمشت من دور الحزب الديمقراطي الاشتراكي (PDS) في الولايات الجديدة في ألمانيا.

لم ينفجر أحد كما هو معروف فى تهليل الانتصار بسبب هذا الأمر، لأنه لم يغير شيئا فى إيقاف تجنيد الأعضاء الشباب والناخبين الذين قد يكونون فى واقع الأمر أنصار اليسار "بالفطرة". وما بين يسار الحركات الاحتجاجية واليسار الحكومى قبعت فترة صمت طويلة، والإشارات التى خرجت من المنظمات غير الحكومية المعنية بالسياسية المناخية. وسياسة المرأة، والسياسة التتموية لم تعد تلقى الترحيب بين أوساط الخضر والحزب الاجتماعى الديمقراطى. إن الوسط اليسارى الذى هيأ نفسه على لعب الدور الحكومى تغافل عن رسالة الحركة الاحتجاجية، وبعد الاشتباكات المسلحة التى شهدتها غوتنبرغ وجنوا سمعت من وزير الخارجية الألمانية الأسبق يوشكا فيشر أصواتًا تبتعد بشكل واضح لم

<sup>(1)</sup> هو مصطلح يستخدم لوصف الأشكال الأكثر من الجشع والاستغلال الراسمالي لاقتصاد السوق الحرة. (المترجم)

يستطع أستاذه دانيل كون ـ بينيدت أن ينافسها. "ليس هكذا يا دانى!"، بهذه العبارة جاء رد متحدث باسم أتاك ألمانيا الرافض لعرض السلام الذى تقدم به دانيل كون ـ بنينت: "إن تعاون منتقدى العولمة مع الخضر أمر غير وارد، طالما لم يقطع الحزب الصلمة بسياسته الاقتصادية التى أخذت تصطبغ بشكل متزايد بصبغة النيوليبرالية ... إذ لا بد أن تؤدى سياسة اقتصادية خضراء إلى أن تكون الأسواق الدولية لرءوس الأموال، والسلع والخدمات لا تخدم مصالح الأقلية، ولكن في المقام الأول مصالح الأغلبية ... وإذا كان الخضر يدعون عن أنفسهم أنهم سيكونون ذوى جدوى بالنسبة لمنتقدى العولمة، فإنهم يجب أن يجعلوا تلك المطالب من بين الموضوعات الرئيسة لهم.) (جريدة دى تسايت في ٢٢ أغسطس المطالب من بين الموضوعات الرئيسة لهم.)

وكما يبدو فإنه تقطعت أوصال التقاليد والمستجدات التي ارتبطت بعملية التشكيل السياسي للمجتمع، وهي تقاليد ومستجدات تؤثر تأثيرا عميقا في أعضاء الأحزاب وأحزاب الحركات التي تنتمي إلى اليسار بشكل خاص، ولكنها تؤثر أيضًا في كل المشهد الحزبي، وفي النهاية في كل مجالات التعبير عن المصالح ورعايتها التي كانت تقوم بها مؤسسات الوسط. والفرق ما بين الستينيات والسبعينيات بات واضحا: آنذاك كانت الديمقراطية الاشتراكية (وفي أماكن أخرى اليسار الموحد) تعمل بوصفها همزات وصل بين الحركة الاجتماعية وديمقراطية الأحزاب، وهو الأمر الذي أدى إلى انضمام عشرات الآلاف من الشباب إلى الأحزاب. ولم يكن يفسر الانضمام الحزبي والانضمام إلى مبادرة مدنية أو حركة احتجاجية على أنه تعارض أو تناقض. وإذا ما استرجعنا أحداث الماضي فإنه يمكن أن نفسر أزمة الأصوليين والواقعيين التي مربها حزب الخضر داخليا على أنها علامة حيوية ضمنت لهم انضمام أعضاء جدد وحصة صغيرة، ولكنها ثابتة من أصوات الناخبين. أما من ناحية المضمون فإن مواقف منتقدى العولمة المعتدلين (وهي تشكل الغالبية العظمي منهم) و"اليسار الجمعي" ليست ببعيدة عن بعضها بعضًا؛ فكلاهما يرى أنه لا بد ـ بصرف النظر عن أي اختلافات مباشرة في طريقة درء الخطر والوقاية منه ـ من تجفيف منابع الإرهاب وطرح سياسة تنموية ملائمة. وكلاهما يفضل بدلا من الإجراءات أحادية

الجانب التى تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية ضد محور الشر" أن يعقد مؤتمر للسلام فى الشرق الأوسط عملا بنموذج مؤتمر الأمن والتعاون فى أوروبا، وكلاهما أعلن رفضه الواضح لغزو العراق. وإذا ما غضضنا الطرف عن الخيالات "الاستقلالية" لليسار، فإن حركة اليسار فى شبكتها المتشعبة فى المنظمات غير الحكومية الدولية تعتبر جزءا أقوى فى التشكيلة السياسية عما كان عليه الأمر فى أشكال المعارضة خارج البرلمان فى الأعوام من ١٩٦٥ ـ ١٩٨٥.

إن هذه الغربة تستند إلى توجه اتضح تأثيره من سنين طويلة للابتعاد عن السياسية المستقرة، وعلى نحو لم يشهده تاريخ ألمانيا من قبل يؤكد الشباب على تمسكهم بالديمقراطية بوصفها شكلا من أشكال المجتمع والحياة، ولكنهم في نفس الوقت يرتابون تجاه المنظمات السياسية التقليدية، وخاصة الأحزاب. وبدلا من ذلك فإنهم يعولون على الجماعات غير الرسمية والمساهمات اللحظية ويفضلون أشكالاً غير تقليدية للمشاركة مثل المظاهرات وحملات جمع التوقيع، أي ما يصب تماما في خانة "سياسة الاحتجاج" (Norris 2000) التي يمكن ربطها بالأسماء "سياتل"، و"جنوا" وجرين بيس (السلام الأخضر)، وأتاك. إن أشكال التنظيمات والحشد المفضلة تتمثل في كونها غير رسمية وعابرة، بينما تعانى جماعات رعاية المصالح الموروثة عن المجتمع العمالي، والتي تنطلب ارتباطا زمنيا أطول وإجراءات سياسية طويلة الزمن من التآكل.

تحاول الشبكة المنتقدة للعولمة أن تتموضع على هذه الأطلال تحديدا وأن تشيد جسرا يصلها بجماعات رعاية المصالح التقليدية، كما يمكن أن نرى هذا من خلال المثال الألماني. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وبالنظر إلى التصعيد العسكري في كل منطقة الشرق الأوسط تعمل هذه الشبكة بوصفها طليعة لحركة جديدة للسلام تسبب الحرج لكل حكومة من حكومات الوسط اليساري ومن خلال التحالفات مع شباب النقابات من أمثال رابطة النقابات الألمانية (النقابة الموحدة للخدمات "فيردي"، نقابة البناء، نقابة الصناعات المعدنية. نقابة الصناعات الغذائية، ونقابة النقل والخدمات والشبكات "ترانس نيت") ووحدة العمل مع نقابة الخدمات، وواصلت أتاك ألمانيا توسيع نطاق موضوعاتها من ناحية السياسة الداخلية والسياسة الاجتماعية. وفي يونيو ٢٠٠٢ أقيم يوم بعنوان "الصحة ليست

سلعة الذي عارض خصخصة القطاع الصحى مقيما من هذا الموضوع (الذي افتقده البعض) همزة الوصل بالعولمة عندما تحولت الخدمات الصحية في إطار عملية منظمة التجارة العالمية إلى سلع لم يعد في إمكان الدولة الوطنية أن تسيطر على انسيابها. وفي النقاش الذي دار بشأن إصلاح كامل القطاع الصحي تبنت أتاك ألمانيا موقفا ضد الخصخصة والتدويل (ملحق جريدة تاجيستسايتونج بتاريخ ٢٥ إبريل ٢٠٠٢) هو الأوضح من نوعه. وبعض هذه التصورات تستهدف إلغاء صناديق التأمين الصحية الخاصة وتريد فضلا عن الموارد المحصلة من العمل الحرفي أن تستعين بأرباح الأسهم، والعوائد الإيجارية والفوائد لتمويل النفقات الصحية.

أما السؤال عما إذا كانت حركة ضعيفة في مصادرها تحمّل نفسها ما لا تطيق والأهم أيضا هو السؤال عما إذا كانت تستطيع في النهاية أن يكون لها صوت مسموع على المسرح التقليدي للنقابات والأحزاب اليسارية، والتي عادة ما تعود إلى مرحلة الدفاع الدوجماتي عن "دولة الرفاه، كما نعرفها" (بل كلينتون) و "الحكومة الكبيرة". وبهذا فإنه يكاد لا يمكننا أن نصنف أتاك إلا على أنها ذراع الحركة لاقتصاد بديل ذي طابع كينزي(أ) يساري يرغب في جعل الإصلاح الضريبي ذي الأثر التوزيعي مقبولا ويستهدف تمويل نفقات التعليم والاستثمارات الأسرية عن طريق فرض ضريبة أعلى على الثروات. أما الإعلان الذي أقرته في ديسمبر ٢٠٠٢ بشكل مشترك كل من الرابطة العامة للنقابات الألمانية ورابطة السياسة التنموية للمنظمات غير الحكومية الألمانية، جمعية مسجلة، فقد كان أوسع نطاقا من ناحية موضوعاته وحمل العنوان "صياغة العولة على نحو أكثر عدلا". والتي يمكن أن نلخص مرتكزاتها السبعة بوصفها نقاط تقاطع حديثة بين الحركات القديمة والحديثة، الوطنية والعابرة للجنسيات على النحو التالي:

<sup>(1)</sup> جون مينارد كينز (1946- 1883) John Maynard Keynes (1883 مؤسس النظرية الكينزية انتى صاغها في عام 1936في كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود)، والتي ترى أن الطلب في الاقتصاد الكلى هو العامل المحدد للإنتاج والتشغيل، وأن الدولة تستطيع من خلال سياسة الضرائب والسياسة المالية و النقدية أن تتحكم بما يسمى الدورات الاقتصادية، تقوم نظرية كينز أيضا على ضرورة الخلط ما بين القطاعين العام والخاص في الاقتصاد، (المترجم)،

- مكافحة الفقر (في المقام الأول الإجراءات المتعلقة بالسياسة التنموية، ومن بينها تخفيض الديون على الدول الفقيرة والأفقر وضريبة توبين)؛
- التنمية المستدامة وحماية البيئة (رسوم استهلاكية على السلع العولمية العامة، تحرير التجارة على نحو مقبول اجتماعيا، التحول إلى الطاقة المتجددة):
- إصلاح الهيكل المالى (رقابة أكثر صرامة على البنوك، فرض ضرائب على حجم مبيعات العملات، الرقابة على حركة رءوس الأموال، التنسيق بين مناطق العملات الدولار، واليورو والين. وإغلاق الملاذات الضريبية):
- صياغة اجتماعية للتجارة العالمية (رفع معوقات التجارة من أمام الدول النامية، الاستثناءات من تحرير التجارة، إقرار معايير للحقوق الاجتماعية وحقوق الإنسان. دعم منظمة العمل الدولية وتعاونها الوثيق مع منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إقرار المعايير الأساسية للعمل)؛
- تبطىء تحرير أسواق الخدمات (استثناء الخدمات العامة. الحفاظ على مبدأ تقديم الخدمات الأساسية، تشريعات مستدامة للمنافسة، ضمان رعاية الدولة للمصالح العامة):
- الاندماج التشريعي للشركات العابرة للجنسيات (مواثيق السلوك، اتفاقات النقابات، تنظيم للاستثمار على نحو ملائم اجتماعيا):
- دمقرطة عملية العولمة (حرية المعلومات، ضمان المشاركة في القرار، وضع الشروط الحاكمة لمساهمة المجتمع المدني).

إن القراءة الأدق في هذا البرنامج تجيب عن السؤال الذي عادة ما يطرح بشأن ما تقترحه الحركة الاحتجاجية بشكل محدد، وعما يمكن أن تقدمه من إسهام "إيجابي" في نظام عالمي جديد: برنامجا إصلاحيا ذا نطاق عابر للجنسيات تطرحه المنظمات غير الحكومية في داخل الشبكات السياسية العامة والخاصة. وفي هذا الصدد يلاحظ أن أوروبا يسودها توجه "حوكمي" إلى نظام مؤسساتي عابر للجنسيات (حوكمة عولية) يستند إلى مفهوم السلع العولية العامة (كاول Kaul وغيره ١٩٩٩) والمترسخ في التراث الطيب للجمهورياتية والدولة القائمة بالرعاية. وفي مقابل هذا تستهدف المناهج الإصلاحية التي تمت

صياغتها فى الولايات المتحدة التى تعتبر "مجتمعا كلاسيكيا بلا دولة" إلى تمكين المجتمع المدنى (citizen empowerment) للقيام بالعمل على نحو مستقل، ومثل هذه المناهج تسود أيضا فى دول العالم الثالث، حيث تركت الخبرات الاجتماعية التى جمعتها الحركات الثورية آثرها وتنعدم الثقة فى قدرة الدولة على التوجيه. إن صعوبة تأسيس حركة اجتماعية عابرة للجنسيات تكمن تماما فى هذا الأمر، أى فى التوفيق ما بين هذه الاستراتيجيات المتباعدة والمزج بينها، ولكن هنا أيضا تكمن فرصة سانحة على نفس الدرجة.

السؤال الذى كان مطروحا هنا هو عن "الهياكل السياسية الطارئة". وفى الدول الغنية فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، ولكن أيضا فى بعض الدول الصاعدة فإن هذه الهياكل أفضل من نظيرتها فى أوروبا الشرقية أو فى إفريقيا، وبصفه عامة فإن لدى الحركات الاحتجاجية خارج البرلمان البدائل الآتية:

- (i) لا يكاد يوجد هناك ما يكفى من إشارات تدل على نشأة أحزاب جديدة من رحم هذه الهياكل، إذ أن نقاط تماس الانقسام والأزمات فى المجتمعات الغربية غير واضحة وضوحا كافيا، وهى تكاد لا تسمح بأى مجال للتوليفات العابرة للجنسيات. وتظل الأنظمة الحزبية متوجهة ناحية الدولة الوطنية، وهى لا تكاد تسمح كما يظهر حال الاتحاد الأوروبى بأى اندماجات حزبية إقليمية مستدامة.
- (ب) كما يمكننا توضيح هذا من خلال حالة الحزب الديمقراطى الاشتراكى (PDS) فإن التشكيلات ما بعد الشيوعية مستعدة أن تلملم شتات الأنصار الساخطين لأحزاب اليسار والخضر. وهى تستخدم قضايا الحرب والسلام وانتقاد سياسة الهيمنة الأمريكية كأنساق تعبوية. وفي دول أخرى من دول الاتحاد الأوروبي شاركت على هذا الأساس أحزاب مثل حزب الشيوعيين الإيطاليين -Ri Venstre Soci والاشتراكيين واليساريين في الدانمارك -fondazione Communista والحزب اليساري السويدي Vänsterpartiet بممثلين لها في البرلمان. بل أيضا (شاركت) بشكل جزئي في حكومات ائتلافية للوسط اليساري.
- (ج) هناك بديل آخر يتمثل في محاولة الوصول إلى تحقيق تغيرات جماعية الأشكال الحياة فيما يطلق عليه "الفضاء السياسي التمهيدي"، تحت مستوى

التنظيم الحوكمى، بالدفع الذاتى (من منظور السياسية الفرعية (1) وهو ما يحدث أساسا فى القطاع الوظيفى وفى جماعات المساعدة الذاتية، وفى قطاع حماية المستهلك وفى شبكات السياسة التنموية بحيث يتم على نحو قوى وضع عناصر من نقد العولمة ـ بشكل زاد أو نقص ـ فى الاعتبار و "التعامل معها على المستوى الصغير".

(د) عن طريق نقد العولمة الذى تمارسه الأحزاب اليمينية الشعبوية يجرى مخاطبة جزء من جموع الناخبين المتسرب من الأحزاب الحاكمة للوسط اليسارى وحشده انتخابيا كشكل من أشكال الاحتجاج.

(هـ) ينجم عن ذلك بالنسبة للأحزاب الخضراء والأحزاب البيئية إمكانات للائتلاف، أيضا خارج نطاق الائتلاف ما بين الخضر والحمر<sup>(II)</sup>. والبديل الأشهر هنا هو البديل "الأسود<sup>(III)</sup> ـ الأخضر) والذى لا يفضله ـ بعيدا عن مستوى المحليات ـ إلا الدخلاء في كلا المعسكرين.

يمكننا أن نستخلص أولى النتائج فيما يتعلق بالهياكل الطارئة: على الرغم من الغربة والتباعد اللذين يستحيل تجاهلهما فإنه لا يزال من الممكن إقامة تعاون بين المعارضة خارج البرلمان والأحزاب و/ أو حكومات الوسط اليسارى، بل إن هذا التعاون لا مفر منه. أما الطريق الخاطئ فيتمثل في "تحزيب" الحركات الاجتماعية الذي يراود بعض منتقدى العولمة. على الناحية الأخرى يجب أن تعيد أحزاب الوسط اليسارى تأسيس نفسها بشكل أقرب إلى الحركات وعلى شكل شبكات أبسط في تدرج سلطاتها (ماشنيج/ بارتياس Machnig/Bartels 2001). فيمكن تصور علاقة يتم فيها تقاسم العمل على النحو التالي: إذ أن إسهام ويمكن تصور علاقة يتم فيها تقاسم العمل على النحو التالي: إذ أن إسهام الحركات يتمثل أساسا في وضع أجندة الأعمال وفي التعبئة واسعة النطاق وفي توفير الخبراء المتخصصين. بينما يمكن للأحزاب أن تستنفد وظائفها الكلاسيكية في المشهد الديمقراطي في رعاية المصالح ومنحها الشرعية. تتيح الحركات

<sup>(</sup>l) يقصد بالسياسة الفرعية Subpolitik ممارسة نشاط سياسي على مستوى سياسي جزئي على نحو لا يجب بالضرورة أن يتوافق مع السياسة الوطنية. (المترجم)

<sup>(</sup>II) أى الحزب الديمقراطي الاجتماعي. (المترجم)

<sup>(</sup>III) أي الاتحاد المسيحي الديمقراطي وتوامه حزب الاتكا

العابرة للجنسيات في نفس الوقت حدوث تشابك عابر للحدود تفتقده إلى الآن الأحزاب نتيجة للطابع الإقليمي الذي يتمتع به الأطراف الكلاسيكيون.

أما إذا كان اليسار الحاكم ويسار الحركات سيدخلان في مواجهة تصعيدية ويمعن كل منهما في الريبة تجاه الآخر، فإن الطرفين سينتهي بهما الأمر إلى وضعية الإخفاق السياسي. أما نظرية "الشر الأصغر" فقد تكون أكثر من أي وقت مضي هي "الشر" بعينه. ولكن بالنظر إلى البدائل المطروحة في ظل أنظمة حزبية مستقرة إلى حد ما تتزايد فيها على نحو غير محسوب و"متأرجح" مناطق سيادية مستقلة تظل نظرية الشر الأصغر سارية المفعول. إن الديمقراطية الشعبية، ومشاعر رفض الأحزاب ونموذج التحول المشئوم الذي بواسطته تفرض الإرادة العامة (1) سيطرتها على مستوى اتخاذ القرار دون أن تقترب منها ـ حتى هذه اللحظة ـ "السياسة المحترفة" وأن يفسد عليها أمرها، كلها أوهام يجب أن تتخلص منها من جديد ـ كما هو يبدو ـ كل حركة اجتماعية جديدة.

#### الهيمنة بدلا من العولمة؟

يتحدد "الجانب الخارجى" للهياكل السياسية الطارئة عبر خطر الحرب العظيم. هل تم استدعاء هذا الخطر؟ لا، ليس عن طريق الولايات المتحدة، بل عن طريق إرهاب لا يعرف الحدود مساو لعولمة فوضوية في القيمة (مونكلر Münkler 2002). ولكن أيضا كرد فعل على الإرهاب عن طريق النهج الاستعماري الواضح الذي كان يهدف إلى الحفاظ على تفوق للولايات المتحدة التي واجهت تحديا من قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وكانت إدارة بوش لا تزال تمنح التعاون متعدد الأطراف قيمة أقل عن سابقيها في زمن الحرب الباردة ونهايتها، حيث قامت في نفس الوقت \_ في إطار تراث وودرو ويلسون وفرانكلين د. روزفلت

<sup>(1)</sup> الإرادة العامة Volonté générale بحسب (روسو) هي إرادة جمعية تربط بين كل أفراد الدولة. ولا ينبغي الخلط بينها وبين إرادة الجميع Volonté de tous الخلط بينها وبين إرادة الجميع Volonté de tous التي تعنى حصيلة كل الإرادات المنفردة للأفراد في داخل كيان الدولة، إلا أن الإرادة العامة تبطل المصالح الضردية وتركز على الجوهر المشترك الكامن في إرادات الأفراد. والإرادة العامة هي وحدها مصدر القانون وهي وحدها التي تمارس السلطان وتوجه قوى الدولة، لأن اختلاف المصالح الخاصة هو الذي جعل من الضروري تحول المجتمعات من حالة الطبيعة الفطرية إلى الحالة الاجتماعية. (المترجم)

- بتفعيل علاقة دولية مثالية تريد ضمان تحقق الديمقراطية في العالم (نيكوفيتش 1999 Ninkovich). لم يطور الاتحاد الأوروبي ردا مقنعا وهو ما ينطبق أيضا على فرادى القوى المتوسطة مثل جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي دخلت برفضها لحرب وقائية ضد العراق (وهو رفض صحيح من ناحية المبدأ) في شكل من أشكال العزلة ونسجت على نفس الدرجة علامة استفهام كبرى حول الأمم المتحدة.

ومع ذلك لم يكن الطريق المنفرد الذى مضت فيه ألمانيا هو المشكلة؛ بل إن أحادية القطبية الأمريكية هى التى يمكن أن يصل بها الأمر إلى حد القيام بخطوات منفردة على صعيد السياسة الأمنية، والجغرافيا الاقتصادية، على نعو لا يضعف مكانة حلف شمال الأطلسى فحسب، بل ربما يضر أيضا بمعمار النظام العالمي كله. وبهذا يطرح في نهاية هذا الكتاب السؤال نفسه عما إذا كان يمكن لعالم بلا حدود أن يتحمل في السراء والضراء الباكس أمريكانا بوصفه حكما فعليا للعالم، بل ربما يحتاجه، أو كيف يمكن أن تبدو صورة العولمة التعاونية متعددة الأقطاب ومن عليه تحمل مسئوليتها؟ وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا فإن رواد الرأى وغالبية الشعب لا تزال مقتنعة أن أمريكا على الرغم من كونها تسيطر عسكريا على نحو لم يعرفه التاريخ من قبل، فإنها ستظل فيما يتعلق بحل المهام العولمية متعلقة بمشاركة الآخرين، وهو الأمر الذي ينطبق على السياسة المناخية والتنموية، وكذلك على مكافحة الإرهاب. ولو طرحت كل من أوروبا الموحدة وأمريكا المنفتحة على العالم ما عندهم من أفكار ومصادر (مختلفة تمام الاختلاف) فإن هذا لن يزيل رد الفعل المناوئ للغرب، ولكنه سيقدم ردا غير عسكرى على المخاطر العولمية.

ومع ذلك يبدو فى الوقت الحالى أن إقامة معمار أفقى لحكم العالم على نحو عابر للجنسيات يعد ضربا من ضروب المثالية الخيالية، فلا الأمم المتحدة ولا غيرها من الأنظمة العابرة للجنسيات لديها الطاقة لتطبيق هيكل للحكم يتميز بالفيدرالية والارتباط بالآخر. ومع ذلك فإن التخلى عن السيادة الوطنية المرتبط بهذا الأمر ارتباطا حتميا يناقضه فى المقام الأول بديهية الزعامة التى تتعامل بها أمريكا، والتى ترمى إجراءاتها منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر إلى خلق

دولة أمنية منعزلة داخليا وخارجيا، إن الاعتراضات الموجهة إلى أحادية القطبية الأمريكية، ولكن أيضا الشكوك في إذا ما كانت الأمم المتحدة من ناحية السياسة الأمنية والسياسة الاقتصادية لا تزال أمير الأمراء المتسم بالصلاح تشكل جوهر الصيغة التي استعملها مستشار ألمانيا السابق جيرهارد شرودر حينما تحدث عن الطريق الألماني"، وهي الصيغة التي وجه لازدواجية معناها نقد محق. ولا يمكن أن يكون المقصود بهذه العبارة هو طريق ألماني وطني خاص أو الارتداد إلى الحيادية الوطنية (أ) التي اشتهر بها الحزب الاجتماعي الديمقراطي في عهد شوماخر(أ)، بل لم يكن يقصد بهذه العبارة سوى دفاع دولة الرفاه الأوروبية عن نفسها وما يرتبط بهذا من نماذج لحل الأزمات. لم تعد الاشتراكية أو الرأسمالية هما الموضوع المسبب للتوتر في العلاقات الأطلسية. بل ربما صياغة طريقة لإدارة الاقتصاد الرأسمالي، وهو توتر يمكن أن يتسع بحسب رأى كثير من المراقبين ليصل إلى مرحلة الصدام داخل المعسكر الغربي نفسه (ليجيفي 2000).

إن المقاومة التى أبدتها "أوروبا القديمة" (بحسب تعبير وزير الدفاع الأمريكى السابق رامسفيلد) كانت تفضى إلى تخوفين رئيسين ومشروعين: هل يصبح أمن أوروبا فى ركاب السلوك الأمريكى مضمونا حقا. وهل تمس الموافقة على هذا السلوك (بما فى ذلك فى حالة النجاح!) المصالح الأوروبية إذا ما وضعنا الحفاظ على القانون الدولى والنظام العالمي متعدد الأقطاب والأمن الجمعى فى الاعتبار؟ ولأن الأمر ارتبط بشكوك لها ما يبررها ولا يمكن بأى حال من الأحوال دمغها بطابع "المناوة لأمريكا" عملت الحكومة الألمانية على أن يعود مراقبو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة إلى العراق بعد توسيع نطاق ولايتهم وبعد تمديد فترة عملهم، ولذلك لم تكن الحكومة الألمانية على استعداد لمساندة ضربة عسكرية عملهم، ولذلك لم تكن الحكومة الألمانية على استعداد لمساندة ضربة عسكرية

<sup>(1)</sup> الحيادية الوطنية National-Neutralsimus مصطلح غير محدد الدلالات كان يقصد به في فترة انقسام ألمانيا التوجهات التي تبناها بعض الألمان الشرقيين وبعض الألمان الغربيين والرامية إلى توحيد ألمانيا سياسيا في كيان مستقل عن الارتماء في أحضان المسكر الشرقي أو المعسكر الغربي في تلك الفترة. (المترجم) في كيان مستقل عن الارتماء في أحضان المعسكر الشرقي أو المعسكن الغرب الاجتماعي الديمقراطي لاستراكي الديمقراطية الثانية وأسهم بشكل كبير في الحيلولة دون دمج الحزب الشيوعي الألماني KPD مع الحزب الاجتماعي الديمقراطي ليعطي للاشتراكية الديمقراطية طابعا مميزا. (المترجم)

وقائية وأن تعول على وسيلة إسقاط النظام العراقى. كانت الأولويات الألمانية مختلفة: تحديد هوية الإرهاب الذى تصدره القاعدة وغيرها من الشبكات ومكافحته، وإعادة بناء أفغانستان وتأمين الاستقرار الإقليمي في آسيا الوسطى، مع وضع المصالح الجيواقتصادية ومنها مثلا مصادر النفط هناك في مرتبة لاحقة في الأهمية. ولكن السؤال الذي ظل بلا إجابة فكان عن الوسيلة المنشودة للتعامل مع ديكتاتورية تعدت مجددا على جيرانها وتقمع المعارضة في الداخل بوحشية وتمتلك أسلحة دمار شمال (واستعملتها بالفعل).

إن التباين الأطلسي لم يُعن بالأهداف فحسب، بل أيضا بالوسائل السياسية: فألمانيا لم ترغب في رؤية القانون الدولي المعمول به يتهدم من جراء ضربة وقائية يحظر القيام بها ميثاق الأمم المتحدة حظرا صريحا. وألمانيا التي كانت سابقا دولة جور وظلم وعدوان وقوة (وهو الأمر الذي تلمح إليه أمريكا يوميا تقريبا) لم ترغب في أن تتحول بشكل منهجي الأولوية من الحق إلى القوة. وأن يتحول هذا الأمر (مجددا) إلى القانون الحاكم لسلوك السياسة الدولية. لقد عبرت ألمانيا عن اختلافها أساسا، لأن الخطوة الأمريكية المنفردة يمكن أن يكون لها في الحاضر وفي المستقبل تأثيرات ضارة ويمكن أن تؤدى إلى ألا يصبح العالم أكثر أمنا بالنسبة لقضايا مثل السلم والتجارة الحرة والديمقراطية. وفي نفس الوقت أبدت ألمانيا اهتماما فائقا بالمحافظة على دور الأمم المتحدة والناتو اللذين يرغبان في شخص الولايات المتحدة الأمريكية في التخلص من كثير من القوى اليمينية المحافظة بوصفها بقايا الحرب الباردة (Czempiel 2002). (إلا أن التناقض في الأمر تمثل في أنه أمكن تفسير "التعنت" الألماني على أنه قطبية أحادية أضعفت الأمم المتحدة على نفس الدرجة.) كانت هناك نقطة نقد أخرى لا تقل في أهميتها تعلقت بأشكال التعاون بين الدول، وهو الأمر الذي لا يحتل المرتبة الثانية في الأنظمة العابرة للجنسيات مطلقاً، أما إن الولايات المتحدة عادة ما تعامل شركائها في حلف الناتو على أنهم الأتباع المخلصون للأمير أو قوات معاونة فقد ظهر هذا الأمر بالفعل في التسعينيات في مشكلة محددة وهي حرب كوسوفو.

كان السؤال المطروح هو هل يمكن لعالم تتغير فيه مفاهيم السلطة والسيادة اللتين تتمتع بهما الدولة الوطنية تغيرا ملحوظا أن يتحمل وجود سلطة مسبقة

مثل الولايات المتحدة الأمريكية. أو عما إذا كان الباكس أمريكانا حتى شرط ضرورى لوجود جمهورية عالمية ديمقراطية. لقد رأى هذا النفع لمثل هذا الشكل من أشكال الحكومة العالمية إيمانويل كانط بالفعل، ولكنه تخوف بشكل أكبر من أنه يمكن في نفس الوقت أن يخرج من رحم هذا الأمر أسوأ أشكال الطغيان. وهذا الخطر بالذات هو الذي يتهددنا في الوقت الحالي من جراء توسيع الدولة الأمنية الأمريكية وانتقالها إلى بقية الكرة الأرضية. إن حماية الأمن الداخلي في أمريكا تفرض معاييرها على كل أرجاء العالم، وفي أثناء مكافحة الإرهاب والدول المارقة لم يكن هناك أي نقاش يذكر عن أوجه التقييم المختلفة للقانون الدولي المعمول به حاليا، بل إن الرئيس الأمريكي بوش كان قد أعطى لنفسه الحق بالتدخل بلا أدني خجل في رسم حدود الاتحاد الأوروبي الموسع، حينما نصح بضم تركيا واصفا إياه على أنه الضامن لأمن أمريكا. وبهذا التوجه يتحول الحق الأمريكي إلى حق عالمي. كما أن الدولار أصبح معيارا فعليا للذهب والجيش الأمريكي هو الشرطي العالمي بلا منازع، بينما تتهرب الولايات المتحدة في نفس الوقت من كل المحاولات الأخرى المعارضة لها لتوحيد القانون البيئي والجنائي، والذي يظهر في أشهر حالاته في حالة المحكمة الجنائية الدولية.

لا يوجد أحد ينكر بشكل جاد حتمية التعامل مع شبكات الإرهاب من طراز القاعدة بواسطة حملة شرطية مشتركة. ولكن مثل هذا الاحتكار العولى للسلطات لا يمكن ضمانه عندما يمليه آخر قوة عالمية باقية"، بل حينما يقوم بهذا جهاز الأمن التابع للأمم المتحدة. غير أن العالم حاليا بعيد لسنوات ضوئية عن هذا الأمر. ولذلك فإن احتياج الأمم المتحدة الآن أشد من أى وقت مضى لأن تنضم تحت لوائها هيئة من هذا النوع، وسلوكها أمام مجلس الأمن الدولى في أزمة العراق أظهر في جلاء رأى الأمم المتحدة نفسها في هذا الشكل المتضائل لمؤسسة الأمم المتحدة متعددة الأطراف. لا شك أن القانون الدولى المعمول به لم يكن مهيأ لتحديات ما بعد نهاية الحرب الباردة، ولذلك تم تعديل الدساتير الوطنية مثل القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية ليلائم الظروف الجديدة. وبهذا المفهوم هيأت الأمم المتحدة نفسها على أشكال التدخل لأسباب إنسانية، كما هيأت جمهورية ألمانيا الاتحادية نفسها على العمليات العسكرية

خارج حدود حلف الناتو، والتى أرهقت الدستور الألمانى أشد الإرهاق. والآن يبدو أن الاحتمال الأقرب إلى التصديق هو أن الولايات المتحدة في أعقاب الصدمة التى أحدثتها أحداث الحادي عشر من سبتمبر أرادت أن تحول العولمة فعليا إلى شكل من أشكال الأمركة لم تصل إليها حتى الآن لا على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الثقافي ولم تكن الولايات المتحدة ـ طالما أن الشيء بذكر ـ أصلا طامحة في حدوثها.

فإذا ما كانت مثل هذه الحسابات قد وضعت بالفعل في واشنطن قيد المتابعة فإن هذا لن يعنى وقتها سوى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل فعليا بمنطق الحكومة العالمية وتستبدل السياسية العالمية متعددة الأطراف بهذه الحكومة العالمية. يتم نسج هذا السيناريو في مصانع الفكر الأمريكية وبتم التأمل فيه بطريقة لا أمريكية على الإطلاق. وعلى العكس مما يراه روبرت كاجان فإنه لا يزال هناك في الولايات المتحدة أنصار كثيرون لكانط ومؤيدون تماما للارتباط متعدد الأطراف، والذي ليس بالأمر الغريب على التراث الأمريكي. يجب في هذا الصدد أن يلحق بهذا الأمر حوار أطلسى متجدد الملامح يمكن أن تديره شبكات عابرة للجنسيات بعيدا عن المستوى الحكومي ما لم تستطع فعل ذلك الحكومات الأوروبية. إنها لسخرية عجيبة من التاريخ أن تظهر أمريكا الآن في أثناء عملية التحول إلى المجتمع العالمي الحقيقي وتحت ضغط التهديدات الداخلية وكأنها تسعى إلى تعويض ما فاتها ببناء دولتها. هذا حال أمريكا التي كانت دائما عابرة للجنسيات واستعمارية، والتي تتعامل حتى اليوم على أنها "مجتمع بلا دولة" ، بينما أوروبا المتعلمنة والمتجاوزة نطاق الولاية الوطنية لم تعد في الواقع قادرة على أن يخطر ببالها شيء آخر تفعله سوى أن تتعامل بحيادية متحيرة مع كل المجاهدين الدينيين في هذا العالم، ولكنك مع ذلك تراها حين يجد الجد تعود مجددا للاستنجاد بالقوة العظمى الأمريكية طالبة منها الحماية والدعم.

إن العولمة بالمعنى الحقيقى للكلمة تتطلب نهاية للاستثنائية الأمريكية وبهذا نهاية لمهمة ذات حدود جغرافية مقيدة تحركها قوة دفع وحيدة على النحو الذى ابتغته الولايات المتحدة لنفسها منذ نشأتها. وفى هذا الصدد يظهر لنا أن الولايات المتحدة ـ وليست أوروبا أو إفريقيا ـ هى الأكثر رجعية. إن العالم

لا يتحمل أميرا للأمراء يتسم بالغطرسة. يجب على أمريكا، شاءت أم أبت، أن "تعولم" نفسها بنفسها وأن تعترف بالمجتمع الدولي الذي يتم السخرية منه بشكل غير مباشر أو في مراكز اتخاذ القرار. إن الخلاف بشأن المنهج المتبع في إزالة حدود العالم من الناحية الاقتصادية والثقافية سينزايد إذن، وأوروبا وبقية العالم ليستا في حاجة إلى تقبل دروس تعليمية على يد الساسة، والمديرين، ومديري الإعلام الأمريكان. لقد غفلت إدارة الولايات المتحدة تحت ضغط الإغراءات التي تولدها المقارنات التاريخية عن تحديات الحاضر والمستقبل، حيث تتمثل هذه التحديات على المدى القصير وعلى المدى المتوسط في مكافحة الخطر المستديم القادم من إرهاب لا يعرف الحدود، أما على المدى المتوسط والمدى الطويل فإن هذه التحديات تتمثل في نظام عالمي أكثر عدلا، وأكثر استدامة وأكثر تنوعا وأكثر ديمقراطية. إن السياسة الدولية أحادية الطرف التي تتبناها الولايات المتحدة لا تسهم فعليا سوى بقدر ضئيل في الدمقرطة الإقليمية والعابرة للجنسيات. إن وجود أمير للأمراء يريد التأثير فيمن حوله بغطرسة يعرقل تحقيق كل الأهداف الشُرطيّة الأخرى أيما عرقلة. أمريكا من باحية فاقدة للوعي، ولكنها من ناحية أخرى تتعامل بشكل استعماري، لن يوازن من نقاط ضعف أمريكا، ولن يجعل نقاط قوتها مفيدة سوى العودة إلى تعددية الأطراف، وإلا فإن أشد خصوم العولمة سيكون بالذات هو نفس الشخص الذي روّج للعولمة كما لم يفعل هذا شخص آخر،

# ملخص في سبع أطروحات

#### ١ . نهاية العولمة كما عرفناها

ظل المفهوم الشائع للعولمة مقتصرا على جانب الاقتصاد المالى تماما، و لكن في المقابل لابد من مراعاة الأبعاد الثقافية والاتصالية للمجتمع العالمي التي بها لا تؤثر معايير اقتصاد المال والأنماط الاستهلاكية و أنظمة المتخصصين تأثيرا عبر وطنى فحسب، ولكن يلاحظ بشكل أكثر قوة وجود اتجاهات للتمايز والتفكيك. فالرأسمالية تشهد أشد أزمة لإثبات شرعيتها منذ عقود، وذلك بعدما افتضح أمرها من خلال الادعاء الكاذب وجنون العظمة. لابد لخيارات اقتصاد السوق المستدام ومجتمع الشبكة أن تحل محل "أيديولوجية الأطنان" الكمية، والتي تراهن على نماذج لا طائل منها للنمو الاقتصادي واقتصاديات النطاق العولمية. إن المستقبل لا يكمن في اتخاذ ردود أفعال تتسم بالهلع تهدف لحماية الاقتصاد الوطني، بل في عدم الانصياع للعولمة في ذكاء.

# ٢ ـ الصور المختلفة للنقد

تشكلت على الأقل خمس صور مختلفة للعداء للأيديولوجية النيوليبرالية. وهي ترمي إلى :

- (١) أيلولة المجتمع العالمي، أي انتقال ميراثه إليها.
- (٢) حشد المقاومة ضد المجموعات الاقتصادية، وأنظمة الحكم عبر الوطنية، تلك المقاومة التي تتخذ أحيانا شكلا مسلحا.
  - (٣) بناء شبكات عمل سياسية في جميع أنحاء العالم.

- (٤) تقييم سلوك المجتمع العالمي من منظور متسام وأخلاقي. وفي المقام الأول بالنظر إلى العدالة العالمية.
- (٥) الخبرة المضادة والتنافس النخبوى، وبذلك تنشأ بدائل سياسية لنموذج العولمة السائد، تلك التى تمنح الرأسمالية التى تبدو كما لو كان ليس هناك بديل لها فرصة لتجديد الذات.

# ٣ - من "لا حكومة" إلى المشاركة في الحكم

نشأت على هيئة المنظمات غير الحكومية منظمات مشاركة في الحكم، والتي وصلت ـ بالعمل بطريقة اللوبي ـ إلى الهيئات الاستشارية وهيئات اتخاذ القرار للأنظمة الوطنية وعبر الوطنية. وتصنف تلك المنظمات حسب الموضوعات التي تتبناها أو النطاق الإقليمي لعملها، وتسعى إلى توفير السلع العامة على مستوى العالم كله. وقد طورت تلك المنظمات مفاهيم للاستدامة الاجتماعية والبيئية، والتي من شأنها رعاية مصالح العاملين والمهاجرين، واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وتعزيز مساواة الجنسين، ودعم المشاركة السياسية. وهنا تتضع أوجه الاتفاق والاختلاف مع المقاربات الإصلاحية للحكم عبر الوطني داخل المنظمات الدولية.

# ٤ - التسييس العولى

تمنح "سياسة الخلاف" العولمية دفعة قوية، وهذه السياسة تسير على نهج الحركات الاجتماعية للستينيات والسبعينيات من القرن السابق، ولكنها تحدث أيضا من مطامح الحركة العمالية والحركات التحررية في فترة ما بعد الاستعمار لتجعلها مناسبة للحاضر، وبذلك فإن شبكة العمل للمبادرات المحلية والعولمية تلك التي لا يربطها تشابك حقيقي في بعض المناحي، قد نجحت في تسييس خطا عولميا للصراع.

# ه ـ الدين الديمقراطي الذي لا يزال مستحقا

تعمل المنظمات غير الحكومية والحركات الاحتجاجية على تحقيق الديمقراطية، ولكنها لا زالت تعانى نفسها من نقص الديمقراطية، وذلك في المقام الأول حينما تكون منخرطة فى عمليات اتخاذ القرار، ولا يمكن تغيير ذلك بالطرق التقليدية أى على سبيل المثال من خلال دستور نيابى عبر وطنى، بل إن الأمل ينعقد أكثر على التجارب ذات الأشكال غير الإقليمية للمشاركة والتمثيل عبر الوطنى. وهو الأمر الذى من شأنه أن يسمح بالتمثيل الفيدرالى للأطراف الفاعلة الكوزموبوليتانية.

## ٦ ـ غياب الفرصة

إذا كانت أكثر أشكال المشاركة السياسية المبشرة بالأمل حاضرة هاهنا، وهي المشاركة التي تجعل التفرقة بين السياسة الداخلية والخارجية أمرا لا طائل منه، فإن الآمال الكوزموبوليتانية تبوء بالفشل من ناحية على يد عوامل التكتلات والتعبير عن المصالح، ومن ناحية أخرى من خلال إرهاب يتخطى الحدود، وما ترتب عليه من رد فعل يتمثل في إملاءات وتدخلات أحادية من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، فالمكافئ لعدم الانصياع الاقتصادي للعولمة، وللتمايز الثقافي يكمن في فيدراليات إقليمية الصياغة.

# ٧ ـ المسئولية العولمية

إن عولمة أخرى ممكنة، ولكن تحقيقها يكون مرة أخرى مرهونا بمواجهة كوكبية" لأسلحة الدمار الشامل. وهذا الموقف يضع على عاتق مناهضى العولمة بالشكل الذى هي عليه مسئولية سياسية عليا، حيث يتحتم عليهم أكثر من ذى قبل صياغة وتجربة كيف يمكن أن تبدو سياسة بدون حرب، وكيف يمكن مقاومة أسباب أضرار العولمة. فإن معظم مناهضى العولمة كما نعرفها ليسوا أعداء للمجتمع المفتوح، ولكنهم ـ بوعى أو بدون وعى ـ هم المدافعون عنه والمتحدون لطاقاته. فقد كتب الفيلسوف كارل بوبر في شهر مايو من عام ١٩٩٧: "... إن مجتمعنا المفتوح هو أفضل المجتمعات وأكثرها قابلية للإصلاح على الإطلاق ويضيف: " ولكنه بالطبع بعيد أيما بعد عن الدرجة المنشودة". (بوبر Popper ويضيف: " ولكنه بالطبع بعيد أيما بعد عن الدرجة المنشودة". (بوبر 1992: XIV)

نفسها، وتزداد المفارقة لأنهم لا يمكنهم التعويل في هذا الصدد على الارتقاء بالذات. ولا على ثورة معادية للرأسمالية، ولكنهم يعتمدون فقط على استعداد النخبة الاقتصادية والثقافية والسياسية وموافقتها على تحقيق سياسة كوكبية بمعنى الكلمة. لأنه في آخر الأمر لا يستطيع سوى التحول من خلال تجارة (عادلة) وتلك الرسالة التي ستعم أرجاء العالم كله عن عالم أفضل في ضمان السلام والحرية ضمانا مستديما.

# الملاحق مختصرات

AP The American Prospect

APUZ Aus Politik und Zeitgeschichte

Blätter Blätter für deutsche und internationale Politik

BZ Berliner Zeitung

FA Foreign Affairs

FAS Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung

Frankfurter Rundschau FR

FTD Financial Times Deutschland

HA Hamburger Abendblatt

HIR Handbook of International Relations, hrsg. von Walter Carlsnaes

u. a., London 2002

IPG Internationale Politik und Gesellschaft

KNA Katholische Nachrichtenagentur

**KZFSS** Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie

LI Lettre Internationale

LMD Le Monde Diplomatique

NY The New Yorker

NYRB The New York Review of Books

PVS Politische Vierteljahresschrift SW Soziale Welt

SZ Süddeutsche Zeitung

taz tageszeitung

WW Wirtschaftswoche

Zfp Zeitschrift für Politik

ZfS Zeitschrift für Soziologie

ZIB Zeitschrift für internationale Beziehungen

### الهوامش

- (۱) "David gegen Goliath. Seattle und die Folgen" (= داود ضد جالوت. سياتل وعواقبها)، في: Die Umkehr "من ٢٠٠٢ بعنوان "٢٠٠٢ بعنوان "٨٩٤/ B 48/2000 (= نقل عبء الاثبات)، في: 78.2.2002 FR 9.2.2002.
  - (٢) أرحب بأى آراء بناءة تحت العنوان التالي: claus.leggewie@zmi.uni-giessen.de.
- Pen Krieg denken" (٤) "Den Krieg denken" (٤) "ben Krieg denken" (٤). د تنذكُر الحرب)، في: the Justus-Liebig-University Gießen
- (٥) انظر تقريرى "Neoliberaler Jargon und antikapitalistisches Esperanto" (= اللغة الاصطلاحية النيوليبرالية ولغة الإسبرانتو المناهضة للرأسمالية)، في: .FR 23.1.2003
- (٦) إسمّاطا على مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون التي أعلن فيها 'نهاية دولة الرعاية الاجتماعية كما كنا نعرفها'
  - . the end of welfare as we knew it
- (٧) استنادا إلى Robertson 1998 وGoetz/Clarke 1993. انظر أيضا أطروحات أقدم عن اللاتجانس البنيوى" (Cordova 1973)، و"التحديث الجزئي" (Rüschemeyer 1970).
  - (٨) في هذا الصدد ولمزيد من المراجع انظر: Leggewie 2001.
- (٩) Luhmann 1971:52. طرحت المصطلح وناقشته المجموعة البحثية المجتمع العالى (= Weltgesellschaft 1996) وRichter 1997) وWeltgesellschaft 1996. انظر أيضا أوراق العمل التى أعدتها المجموعة البحثية المجتمع العالى (= World Society Research Group, Darmstadt-Frankfurt/Main).
- (١٠) تُعرف سيادة الدولة في هذا الموضع بأنها قدرة أجهزة الدولة على ممارسة الرقابة على أراضيها وعلى مواطنيها، وعلى السيطرة على الجماعات العابرة للحدود مع اختلاف أشكالها، وعلى إبعاد الدول الأخرى عنها. وبهذا المفهوم الضيق أصبحت السيادة من زمن بعيد فوضوية" (Czempiel الدول الأخرى عنها. و1970, Krasner 1999, Biersteker 2002)، بحيث أصبح الحديث يدور اليوم عن المجتمع المتعالق (Czempiel 1991).

- (١١) لا يمكن هنا معالجة التاريخ السابق للعولمة، انظر في هذا الصدد كتاب 1998 Landes الذي شهد نقاشات متباينة و Borchardt 2001. انظر أيضا التاريخ المبكر للعولمة خارج القارة الأوروبية (على سبيل المثال Markovits 2000).
- (۱۲) Robert von Heusinger: Wer gibt Deutschland noch Kredit (۱۲) = من عساه يقرض المانيا؟). جريدة Zeit 18.12.2002 .
- (١٣) لعلومات أكثر تفصيلا انظر: www.debatie.org، والتقارير في جريدة 2013. Peter von Ham: Die و The Economist 8.9.2002 انظر أييضنا FTD 22.6.2002 و 13.6.2002 انظر أييضنا 9 neue S-Klasse. Image ist alles. Der Aufstieg des Markenstaates. الصورة هي كل شيء. صعود الدولة الماركة)، في جريدة 23.8.2001 .
- (١٤) تشهد عملية التهجين مؤخرا نقاشا مكثفا في علوم الحضارة (Horning/Winter 1999)، وفي علم الأدب المقارن (Galster 2002).
- (١٥) مثال على ذلك: أفلام صناعة السينما الهندية المعروفة باسم "البوليوود". انظر النقد الذي كتبه taz عن فيلم Mira Nair للمخرجة Mira Nair في جريدة عدم 17.4.2002
- (١٦) انظر صحيفة Economist 7.12.2002، وFAZ 7.12.2002، لمزيد من المعلومات العامة انظر www.missworld. org. مراد من
- (۱۷) انظر المناظرة بين Carl Christian von Weizsäcker وSusan George في جريدة /.5229 (20.9.2001
- (١٨) مثال في هذا الصدد هي مسرحية 'Täglich Brot' (= كل يوم خبز) لكاتبة المسرحية الألمانية (١٨) مثال في هذا الصدد هي مسرحية الألمانية (١٨).
- (١٩) خير مثال هنا هي جريدة الإيكنوميست التي عُنيت عناية فائقة وراسخة بأطروحات حركة نقد العولمة. انظر العددين بناريخ 23.9.2000 (The Case for Globalization) (= الحوالة الموجهة إلى العولمة)، وبتاريخ (Globalization and its critics 29.9.2001) (= العولمة وأوجه نقدها). وعلى نفس العرجة من التمايز (والتماطف العام مع العولمة) عالج القسم الاقتصادي من جريدة زود دويتشه تسايتونج في أربع وعشرين حلقة مسلسلة العولمة ومنتقدوها . قدم على سبيل المثال Friedman 2000 مذكرة دفاع صحفية نموذجية، انظر أيضا المقالات الجدلية لعالم الاقتصاد Joseph Sti- في جريدة 8112 كالمولمة تأريخ الاقتصاد في فترة التسمينيات.
- (٢٠) الحوكمة العولية هي مفهوم جديد تتطور في الحيط الأنجلوسكسوني لوصف وتحليل المبادئ التنظيمية السياسية وأشكال الحكم خارج حدود الدولة الوطنية دون النظر إلى الوسائل الحكومية الموجودة على المستوى الوطني والمتمثلة في كيان الدولة، حيث تمت ترجمته هذا المحكومية الموجودة على المستوى الوطني". انظر Commission on Global Governance 1995، واللجنة المعنية بالحوكمة العولية 1995 Commission on Global Governance العولية 1995 النظر أيضا النقاش الألماني الحالي الذي تديره بالأساس مؤسسة التتمية والسلام Stiftung Entwicklung und Frieden، ومن المعلومات عن ضمن جوانب هذا النقاش هو المنتدى السياسي "قضايا التقنين الدولي". لمزيد من المعلومات عن Günther/Randeria

- (٢١) في هذا الشنان انظر الأوراق غير المنشورة لكل من Richard Stöss وArmin Přahl-Traughber على هذا الشنان انظر الأوراق غير المكتب الاتحادي لحماية الدستور في يونيو من عام ٢٠٠٢. على هامش الندرة التي عقدها المكتب الاتحادي لحماية النظر Leggewic 1993.
- (٢٢) انظر التجربة الشعورية للكاتب جور فيدال Gore Vidal عن فكر منفذ اعتداءات أكلاهوما (٢٢) انظر التجربة الشعورية للكاتب جور فيدال Vidal 2000.
- http://soz.ganymed.org/texte/ انظر مبادرة دارسى الاقتصاد وأساتنته من الفرنسيين تحت: /http://soz.ganymed.org/texte دارسى الاقتصاد وأساتنته من الفرنسيين تحت: /autistoek.pdf . كما زحفت تلك الحركة أيضا على بريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية . [post-autistic economic network] انظر شببكة منا بنعبد البناتوينة الاقتتصنادينة (www.paecon.net) . Nils Goldschmidt, SZ 3.4.2002
- (٢٤) قد يكون نظيره العكسى المخرج الأمريكى مايكل مور (Michael Moore). انظر كتابه "الرجال البيض الأغبياء" (Stupid White Men) وفيلمه "بولينج لكولومباين" (-Bowling for Col).
- (٢٥) Buruma/Margalit 2002، انظر أيضا خطاب روى بمناسبة المنتدى الاجتماعى العالى ٢٠٠٣، فمو فى: فرانكفورتر ألجمينه تسايتونج 5.2.2003 بشأن العالمية الثالثية (Tiersmondismus)، وهو موقف ولد من رحم مشاعر الذنب فى فترة ما بعد الاستعمار قائم على الحماية الجزافية للأنظمة فى فترة ما بعد الاستعمار، انظر التحليل الجدلى عند Bruckner 1984، وأيضا نفس المكاتب فى: Figaro 6.12.2002، وهذا الموقف الذى لم يتم تجاوزه بعد أدى إلى الاحتفاء بالديكتاتور الفنزويلى هوجو شافيز فى المنتدى الاجتماعى العالى على أنه المناهض المزعوم للإمبريائية وإلى أن يتم التماس الأعذار أيضا للرئيس روبرت موجابى الذى قاد زيمبابوى إلى هاوية الجوع والبؤس تنتحل له الأعذار و أخيرا وليس آخرا إلى أن يظل حتى صدام حسين بمنأى عن النقد، حينما يرفع متظاهرو السلام مطالب على شاكلة "ابعدوا أياديكم عن العراق" أو النفط العراقي للعراقيين" عاليا.
- (٢٦) وقف يورج لاو (Jörg Lau) في جريدة Zeit 23.5.2002، وبالأساس آلان وولف (Alan Wolfe) في جريدة The New Republic 27.9.2001، موقفا ناقدا من هارت ونيجري. انظر أيضا بشأن استقبال الكتاب: مارك سيمونس، في: FAZ 24.5.2002.
- (٢٧) هكذا على سبيل المثال التفطية الإعلامية لاعتراضاتي على بورديو في اللقاء المذكور الذي عُقد في BZ 13.6.2000.
- (۲۸) انظر تقریری عن محادثات کاستلجاندفلو ۱۹۹۱، فی: ۱۹۹۰، دی: (۲۸) انظر تقریری عن محادثات کاستلجاندفلو ۱۹۹۰، و Pontifical Academy 2002 . Aufklärung heute, Stuttgart 1997, S. 236-251
- (٢٩) تعرض لنقد شديد أيضا في بادئ الأمر الرئيس الأمريكي ونائبه ديك تشيني اللذان لهما ماض تجاري في صفقات النفظ في تكساس. في هذا الشأن انظر FAZ 13.7.2002.
- (٢٠) في هذا الشأن انظر التجارب المثيرة في دائرة Shibuya اليابانية التي سكت عملة موازية للين وعولت على العمل الخيرى غير الربحي (FAZ 23.12.2002). انظر أيضا بشأن تطوير حلقات NZZ)، مقايضة ملحية (Zeit 4.7.2002)، وتقنيات البقاء في الأرجنتين الذي هو بلد بلا مال (22.6.2002).

- Heins) من بين الكتب التي تعرّف على نحو ممتاز بموضوع المنظمات غير الحكومية أنصح بـ (٢١) UNESCO (Hrsg.): Courier de la (غضاء الظر أيضاء منصلة من المراجع الظر أيضاء Planète, Bd. III, H, 63, Themenhelt Global Civil Society والمناقشة النقدية في: Planète, Bd. III, H, 63, Themenhelt Global Civil Society .u.a. 2000; Brühl u.a. 2001; Brunnengräber u.a. 2001; Klein u.a. 2001
- (٢٢) حول منهوم الاستدامة انظر: Reid 1995، و Sachs 1995 und 2002، وغيرها من المقالات في: Themenheft B31-32 von APUZ، علاوة على ذلك انظر Mander/Goldsmith 2002، وكذلك المتراتيجيتنا المتراتيجيتنا أرؤى لألمانيا، استراتيجيتنا Perspektiven für Deutschland. Unsere Strategie für) (٢٠٠٢ من أجل تنمية مستدامة. برلين ٢٠٠٢ (eine nachhaltige Entwicklung).
- (٣٢) مثال على ذلك: الاتفاق المتعدد الأطراف بشأن الاستثمار (MAl)، لكثير من الأطراف الفاعلة لحظة النجاح التي ولدتها الحركة المنتقدة للعولمة. (انظر ص ١١٢).
  - .http//wblnoo18.wolrdbank.org/essd.nsf/NRO/home (8. 6.2001) (71)
- . Martin Wolf, What we Need from the Uruguay Round, in: World Today 46,3, S. 43-46 (70)
- (٢٦) في هذا الشأن انظر: Hellmann/Koopmans 1998، والجريدة العلمية الحركات الاجتماعية الجديدة (٢٦) الجديدة (Neue Soziale Bewcgungen (1988 ff.) بخصوص الحركات الاجتماعية عبر الوطنية يجدر الإشارة هنا بشكل خاص إلى الأعداد ٢٠٠٠/١ و٢٠٠٢/١، والمراجع المذكورة في الهامش رقم ٢.
- (٢٧) في هذا الشأن انظر Gordon 2000، وGordon 2000، وبالإضافة إلى ذلك العدد: /FNSB 15,2 2002K. وكذلك Transit 24/2003.
- (٣٨) بحسب ما قاله سائقو جنوا المسلحين برند ومارتن في الحوار المنشور في: 1.8.2001: أردنا المناوشات، أردنا أن نمنع تلك القمة. (...) أتاك تريد فيما يبدو أمرا مخلتفا عما نريده نحن. أتاك تريد الإصلاحات، تعزيزا للدول الوطنية. نحن لا نزال على موقفنا من إحداث تغيير جذرى وشامل للظروف السائدة، أي أننا نريد ثورة (...).
- (٢٩) بعسب ما جاء في مسرحية "موقف الشهود" (Zeugenstand) لمؤلفها أندرياس دريدن(Baader) (2000) (Dresen)، وفي الفيلم السينمائي (Deutsches Theater Berlin 2002)، انظر في مدنا الشأن أيضا المناظرة بين Daniel Cohn-Bendit والمخرج Christopher Roth، في: SZ 24-/25.2.2001، وكذلك Niklas Maak، في: SZ 24-/25.2.2001. حول اعتقال الحقوقي العمالي الإيطالي ماركو بياجو (Marco Biago)، انظر: 27.3.2002.
  - (٤٠) رسالة الكترونية من بيتر فال (Peter Wahl) إلى أعضاء المجلس العلمي لأتاك المانيا.
- (٤١) ينقل لنا انطباعا جيدا عن هذا الأمر الحوار الذي أجرى مع سوزان جورج التي تعد من المؤسسين لأتاك الدولية، في: 430-439 Blätter 4/2002, S. 419.
- (٤٢) البيان المؤرخ في ٢٠٠١/٩/١٢، الذي تم فيه في نفس الوقت التحذير من ردود الفعل المبالغ فيها وتم فيه الدعوة إلى حل أزمة الشرق الأوسط. لنواصل القراءة: لم يعد الأمن عسكريا كما كان في الماضى، بل يجب أن يفهم في الإطار الاجتماعي، والثقافي، والاقتصادي، والسياسي. إن الأمن هو في نهاية الأمر مسئلة العدل (...) ولذلك فإن إيلاء الانخراط من أجل عولمة العدالة

- Consequences of the Reintegration of Conception and Execution in Volatile Economy, in: Coleman, James/Bourdieu, Pierre (Hrsg.): Social Theory for a Changing Society, Boulder, S. 23-63
- Sachs, Wolfgang 1995 : Nachhaltige Entwicklung. Zur politischen Anatomie eines Schlagwortes, Düsseldorf
- 2002: Wie zukunftsfähig ist Globalisierung?, in: Mander/Goldsmith, S. 386-417
- Sandall, Roger 2001: The Culture Cult. Designer Tribalism and Other Essays, Oxford
- Scharpf, Fritz W. 1998: Demokratie in der transnationalen Politik, in: Beck, Ulrich (Hrsg.) Politik der Globalisierung, Frankfurt/Main, S. 228-253
- Scherrer, Christoph 1999: Kann den Konzernen Benimm beigebracht werden, Gutachten für die Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn (Kurzfassung FR 26.11.1999)
- Schmalz-Bruns, Rainer 1999: Deliberativer Supranationalismus. Demokratisches Regieren jenseits des Nationalstaates, in: ZIB, 6, 2,1 S. 85-244
- Schmidt, Johannes Dragsback 2002: Globalization and social change, London
- Schmidt, Helmut 1998: Globalisierung. Politische, ökonomische und kulturelle Herausforderungen, Stuttgart
- Schmidt, Hilmar/Take, Ingo 1997: Demokratischer und besser? Der Beitrag von Nichtregierungsorganisationen zur Demokratisierung internationaler Politik und zur Lösung globaler Probleme, in: APUZ 43, S. 12-20
- Schmidt, Manfred G. 1999: Der konsoziative Staat. Hypothesen zur politischen Struktur und zum politischen Leistungsprofil der Europäischen Union, Bremen
- Schmitter, Philip C. 1994: Interests, Associations and Intermediation in Reformed Post-Liberal Democracy, in: Streeck, Wolfgang (Hrsg.): Staat und Verbände, Opladen, S. 160-171
- Schuler, Douglas 1996: New Community Networks. Wired for change, New York Sen, Amartya 1999: Development as Freedom, New York
- Senghaas, Dieter 2002: Kulturelle Globalisierung ihre Kontexte, ihre Variablen, in: APUZ 12, S. 6-9
- Sennett, Richard 1998: Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus, Berlin
- Shapiro, Michael J/Alker, Hayward R. (Hrsg.) 1976: Challenging Boundaries. Global Flows, Territorial Identities, Minneapolis/Minn.
- Shiva, Vandana 2002: Die WTO und die Landwirtschaft in den Entwicklungsländern, in: Mander/Goldsmith, S. 305-326

Sinn, Hans-Werner 2001: Der neue Systemwettbewerb, Ms. Magdeburg

Sklair, Leslie 2001: The Transnational Capitalist Class, Oxford

Smith, Jackie (Hrsg.) 1997: Transnational Social Movements and Global Politics. Solidarity Beyond the State, Syracuse

 - /Johnston, Hank 2002: Globalization & Resistance. Transnational Dimensions of Social Movements, Lanham/MD

Soros, George, 2000: Die Krise des globalen Kapitalismus. Offene Gesellschaft in Gefahr, Frankfurt/Main

- 2001: Die offene Gesellschaft. Für eine Reform des globalen Kapitalismus. Berlin

- 2002: Der Globalisierungsreport. Weltwirtschaft auf dem Prüfstand, Berlin

Spahn, Paul Bernd 2002: Zur Durchführbarkeit einer Devisentransaktionssteuer, Gutachten im Auftrag des Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Bonn

Starr, Amory 2000: Naming the Enemy. Anti-Corporate Movements Confront Globalization, Annendale

Stiglitz, Joseph E. 2002a: Die Schatten der Globalisierung, Berlin

2002b: A Fair Deal for the World, in: NYRB 49,9,24-28

2002c: The Roaring Nineties, in: AM Oktober (HYPERLINK "http://www.theatlantic.com"www.theatlantic.com, 3.10.2002)

Tarrow, Sidney 1998: Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics, Cambridge

- 2001: Transnational Politics: Contention and Institutions in International Politics, Annual Review of Political Science 4, S. 1-20

Teubner, Gunther 2000. Das Recht der globalen Zivilgesellschaft, in: FR 31.10.2000

Teusch, Ulrich/Kahl, Martin 2001: Ein Theorem mit Verfallsdatum? Der «demokratische Frieden» im Kontext der Globalisierung, in: ZIB 8,2,

S. 287-320

Therborn, Göran 2001: Globalization and Inequality. Issues of Conceptualization and Explanation, in: SW 52, S, 449-476

Thielking, Sigrid 2000: Weltbürgertum. Kosmopolitische Ideen in Literatur und politischer Publizistik seit dem achtzehnten Jahrhundert, München

Thomas, Henk (Hrsg.) 1995: Globalization and Third World Trade Unions. The Challenge of Rapid Economic Change, London-New Jersey

Thürer, Daniel 2000: <Citizenship> und Demokratieprinzip: Föderative' Ausgestaltungen im innerstaatlichen, europäischen und globalen Rechtskreis, in: Brunkhorst/Kettner, S. 177-207

Tilly, Charles 1978: From Mobilization to Revolution, Reading/Mass.

- 1993: European Revolutions 1492-1992, Oxford

Tobin, James 1978: A Proposal for International Monetary Reform, in: The Eastern Economic Journal 3-4 Tomlinson, John 1999: Globalization and Culture, Cambrigde

Touraine, Alain 2001: Beyond Neoliberalism, Cambridge

- u.a. 1984: Le Mouvement ouvrier, Paris

Van der Pijl, Kees 1998: Transnational Classes and International Relations,

London-New York

Vidal, Gore 2002: Ewiger Krieg für ewigen Frieden. Wie Amerika den Hass erntet, den es gesät hat, Hamburg

Waddington, Jeremy (Hrsg.) 1999: Globalisation and Patterns of Labour Resistance, London-New York

Wagner, Bernd (Hrsg.) 2001: Kulturelle Globalisierung. Zwischen Weltkultur und kultureller Fragmentierung, Frankfurt/Main-Essen

Wahl, Peter 2000: Zwischen Hegemonialinteressen, Global Governance und Demokratie, in: IPG 3

- 2001: Dienstleistungen im Visier. Die GATS-Gespräche in der Welthan delsorganisation, in: Blätter io, S. 1208-1217

- /Waldow, Peter 2001: Devisenumsatzsteuer. Ein Konzept mit Zukunft, Bonn

Wallach, Lori 2002: Fünf Jahre Welthandelsorganisation: Ein trauriges Fazit, in: Mander/Goldsmith, S. 261-282

- /Sforza, Michelle 1999: Whose Trade Organizations? Corporate Globalization and the Erosion of Democracy, Washington

Walk, Heike 2000: <Ein bißchen bi schadet nie>: Die Doppelstrategie von NGO-Netzwerken, in: Altvater u.a., S. 196-222

- /Brunnengräber Achim 2000: Die Globalisierungswächter. NGOs und ihre transnationalen Netze im Konfliktfeld Klima, Münster

Waterman, Peter 2001: Globalization, Social Movements and the New Internationalisms, London-New York

Weiler, Joseph H.H. 1999: The Constitution of Europe: «Do the new clothes have an emperor?» and other essays on European integration, Cambridge

Weizsäcker, C. Christian von 2001: Logik der Globalisierung, Göttingen

Weizsäcker, Ernst von 2001: Zur Frage der Legitimität von NGOs im globalen Machtkonflikt, in: Brunnengräber u.a., S. 23-26

Wiemeyer, Joachim 2000: Globalisierung der Wirtschaft als sozialethische Herausforderung, in: Communio 29, S. 210-221

Wiesenthal, Helmut 1999: Globalisierung als Epochenbruch - Maximaldimensionen eines Nichtnullsummenspiels, in: SW (SB) 13, S. 503-534

- 2000: Globalisierung. Soziologische und politikwissenschaftliche Koordinaten im neuartigen Terrain, in: Brunkhorst/Kettner, S. 21-52

Wignarajy, Ponna u.a. (Hrsg.) 1993: New Social Movements in the South. Empowering the People, London-New Jersey

Wikan, Unni 2002: Generous Betrayal. Politics of Culture in the New Europe, Chicago-London

Wolf, Klaus Dieter 2000: Die Neue Staatsräson - Zwischenstaatliche Kooperation als Demokratiemodell in der Weltgesellschaft, Baden-Baden

 2002: Globalisierung: Global Governance und Demokratie. Gutachten für die Enqûete-Kommission «Globalisierung der Weltwirtschaft - Herausforderungen und Antworten» (AU Stud 14/13), Darmstadt/Berlin

Womack, John Jr. 1998: Chiapas, el obispo de San Cristobal y la revuelta Zapatista, Mexico

World Bank 2002: Global Economic Propects and the Developing Countries, Washington D.C.

Ziegler, Jean 1992: Die Schweiz wäscht weißer. Die Finanzdrehscheibe des internationalen Verbrechens, München

- 1998: Die Schweiz, das Gold und die Toten, München
- 1999: Die Barbaren kommen. Kapitalismus und organisiertes Verbrechen, München
- 2002: Les Nouveaux Maitres du Monde, Paris

Zürn, Michael, 1998: Regieren jenseits des Nationalstaats. Globalisierung und Denationalisierung als Chance, Frankfurt/Main

- 2001: From Interdependence to Globalization, in: HIR, S. 235-254

# مواقع على شبكة الإنترنت

http:// www.alternet.org (Independent Media Institute) www.attac.org www.attac.org/france www.attac-netzwerk.de www.commondreams.org/ www.fpif.org (International Policy in Focus, Washington) www.forumsocialmundial.org.br (World Social Forum, Porto Alegre) www.focusweb.org (Focus on the Global South, Thailand) www.globalexchange.org/ (San Francisco) www.theglobalist.com (Research Center, Washington D.C.) www.globalresearch.ca (Center for Research on Globalization, Montréal) www.ifg.org/ (International Forum on Globalization, San Francisco) www.indymedia.org/ www.nord-sued-netz.de (DGB Bildungswerk, Düsseldorf) www.oneworld.net/ www.opendemocracy.net/debates/ http://www.protest.net/ www.questia.com/popularSearches/globalization.jsp www.twnside.org (Third World Network, Malaysia) www.weedbonn.org (Weltwirtschaft, Ökologie & Entwicklung, WEED, Berlin/Bonn)

## المؤلف في سطور:

### كلاوس ليجيفي

ولد كلاوس ليجيفى فى عام ١٩٥٠ بمدينة كولن الألمانية، درس فى كولن وباريس التاريخ وعلوم الاجتماع، وحصل فى عام ١٩٧٩ على درجة الدكتوراه بأطروحة عن النظام الاستعمارى الفرنسى فى الجزائر. منذ عام ١٩٨٩ يعمل ليجيفى أستاذا لعلوم السياسة فى جامعة جيسن، كما يشغل حاليا منصب مدير معهد علوم الحضارة بمدينة إسن الألمانية. فى ديسمبر ٢٠٠٨ أصبح ليجيفى عضوا فى المجلس العلمى للحكومة الألمانية للتغيرات البيئية العولمية، كما أنه عضو فى المجلس العلمى لمنظمة أتاك. حصل ليجيفى فى عام ٢٠٠٨ على الدكتوراه الفخرية من كلية اللاهوت التابعة لجامعة روستوك.

### المترجم في سطور:

#### ضياء الدين زاهر

ولد ضياء الدين محمد زاهر النجار في عام ١٩٦٩ بالقاهرة. حصل في عام ٢٠٠٦ على الدكتوراه في تاريخ الأدب الألماني بأطروحة عن صورة الشرق في أعمال دانيال كاسبار فون لوهينشتاين، الأديب الألماني من عصر الباروك في القرن السابع عشر. تتركز بحوثه العلمية على مجال الإيماجولوجيا (الصورولوجيا) الأدبية، أي صورة الذات في أدب الآخر، وصورة الآخر في أدب الذات، وعلى مجال التواصل بين الثقافات.

يعمل حاليا مدرس علوم اللغة الألمانية وآدابها والترجمة في كلية الألسن بجامعة عين شمس.

شارك فى ترجمة عديد من الكتب والمقالات من العربية وإليها، صدر منها على سبيل المثال من الألمانية إلى العربية:

- كنت طبيبا لصدام، دار الشروق، القاهرة ٢٠٠٤.
- بوابات إلى الماضى والمستقبل. المكتبات في ألمانيا، دار نشر جورج أولمز، هيلدسهايم ٢٠٠٥.
- أدباء أحياء، العدد رقم ٧٦٩ من منشورات المشروع القومى للترجمة
  بالتعاون مع معهد جوته، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ٢٠٠٥.
- الإطار المرجعى الأوروبى المشترك للغات، دار إلياس العصرية للطباعة
  والنشر بالتعاون مع معهد جوته، القاهرة ٢٠٠٨.

التصحيح اللغوى: ايمن صابر الإشراف الفنى: حسسن كامل